ww.books4all.net

الدكستور عدمد السيد أحمد الدسوفي أستاذ النقد و البلاغة المساعد كلية الآداب ـ جامعة طنطا

المكتوب العناج المكتوب النص الأدبى) المكتوب النص الأدبى) المكتوب النص الأدبى المكتوب المكتوب النص الأدبى المكتوب المكتوب

العلم والبحان (أن العام والتواجع



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net



# إنتاع المكتوب صوتا دلاسةً رفي إبداع الصوت في النص الأدبي

الأستاذ الدكتور هكمد الدسوقى السيد أحمد الدسوقى أستاذ النقد والبلاغة الساعد كلية الآداب. جامعة طنطا

🗀 العلم والايمان للنشر والتوزيع 🗀

| البيسان                                                     |                                     |                                                |                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| إنتاج المكتوب صوتا دراسة ( في إبداع الصوت في النص الأدبي ). |                                     |                                                | عنوان الكتاب=<br>Title                |  |  |
| وقى .                                                       | حمد السيد أحمد الدس                 | الدكتور / مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المؤلف = Author                       |  |  |
|                                                             |                                     | الأولى .                                       | الطبعة - Edition                      |  |  |
|                                                             | ن للنشر والتوزيع .                  |                                                | الناشر - Publisher                    |  |  |
| كفر الشيخ - دسوق - شارع الشركّات ميدان<br>المحطة.           |                                     |                                                | عنوان                                 |  |  |
|                                                             | .cc7Y}.7<br>.5c7Y}.7                |                                                | الناشرAddress                         |  |  |
| التجليد<br>محلد                                             | مقیاس النسخة<br>Size<br>۲٤٫٥ x ۱۷٫٥ |                                                | بيانات الوصف المادي                   |  |  |
| الجلال .                                                    |                                     |                                                | الطبعة - Printer                      |  |  |
| العامرية إسكندرية.                                          |                                     |                                                | عنوان المطبعة <del>-</del><br>Address |  |  |
| اللغة العربية .                                             |                                     |                                                | اللغة الأصل                           |  |  |
| 7/1.77.                                                     |                                     |                                                | رقم الإيداع                           |  |  |
| 977- 308 -129 - X                                           |                                     | الزفيم الدولي<br>I.S.B.N.                      |                                       |  |  |
|                                                             | 2008 - 2007                         |                                                | تاريخ النثر •<br>Date                 |  |  |

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

نصنير:

يحذر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأى شكل من الأشكال إلا بإنن وموافقة خطية من الناشر

# र्किनी की र

﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ ۖ إِنَّكَ أَنتَ اللهِ مَا عَلَّمْتَنَاۤ ۖ إِنَّكَ أَنتَ اللهِ مَا عَلَمْتَناۤ ۖ إِنَّكَ أَنتَ اللهُ الْحَكِيمُ الْحَيْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

صدق الذ العظيمر

(١) سورة البقرة : الأيـة ٣٢ .

# الإصراء

إلى ابني

أنس وعمر خطوة على طريق العلم والمعرفة

د/ محمد الدسوقي

## إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

#### الفهرس

| الصفحة | المرضدع                             |
|--------|-------------------------------------|
| ٩      | مقدمــــة                           |
| **     | المبحث الأول: المنتخ االصوني الحر   |
| ۲٥     | أولا: المنتج الصوتى المتناظر كليا   |
| 41     | تانيا: المنتج الصوتى المتناظر جزئيا |
| 177    | البحث الثاني: المنتظ الصوتي المولد  |
| 107    | البحث التالت: المنتط الصوني المقيد  |
| 177    | النموذ≤ Nob                         |
| 174    | النموذح الثاني                      |
| \V0    | الخاتمــة                           |
| 141    | المراجع                             |

المقدمة

#### مقدمة

.1\_1

#### (العسوت و الدلالة):

من الفرضيات التي لا يحوم حولها الشك أن اللغة أيّ لغة مكتوبة، هي لغة منطوقة صوتاً عبر حروفها، عبر المفردات والتراكيب، لغايات ومقاصد يقصدها متكلم اللغة، فكل حرف لغوى-كما هو معلوم- له سماته الصوتية التي ينتجها جهاز النطق، والكلمة إذن مجموعة من الأصوات المتلاحمة تدل على معنى وفحوى هذه الكلمة.

إن ما قصدناه في بحثنا ليس الإنتاج الصوتي العادي الذي يهتم به "علم الأصوات" في بحثه عن خصائص أصوات الحروف وسماتها في جهاز النطق، بل ما سعى نحوه المبدع في انتقائه هذه الأصوات بطريقة ليست عشوائية، ومنتجا منها حِزمًا صوتية لها غايتها ودلالتها. "إن مادة الشعر هي اللغة، إن الشاعر يخطو

خطواته الأولى باتجاه اللغة التي هي في الوقت عينه أبنية من الأصوات تشبه من حيث الدلالة المعنوية والمغزى أصواتاً موسيقية "رَنَمَات"، اللغة إذن المادة التي يجسد فيها الشاعر انفعالاته وأحاسيسه وإيقاع تنفسه، فإذا كنا قد اعتبرنا أن اللغة أبنية من الأصوات فإنه من المستحسن القول بأن الشعر صوت." (۱)

ولكنه صوت محسوب، لا يُنتج بطريقة عشوائية، ولا يُكرر بطريقة عضوية كما سنذكر فيما بعد، " فإن تكرار بعض الأصوات خلال النص، ولبعض الكلمات ليس

خاضعاً لقانون يحكمه، وإنما مرد ذلك إلى مقاصد الشاعر والأهداف التي يتوخاها." (٢).

١- سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، منشورات عويدات
 الدولية، بيروت،باريس، ١٩٩١، ص ٦٧.

٢- محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري " استراتيجية التناص"، المركز
 الثقافي العرب، الدار البيضاء ـ المغرب، ط ٢، ١٩٨٦، ص٣٤

ولا شك أن الإيقاع في الشعر ينطوى على دلالة من نوع ما "فنحن لا ننعم بلذة الإيقاع في السمع والفم، إنما ننعم به كما لو أننا حققنا نجاحاً باهراً في التطابق والتلاؤم السارين ما بين الأنغام والمعاني، إن الإيقاع لا ينحصر في الكلام، إنه يلائم بين الكلمة والمعنى". (١) والمبدع حين يعمد هذا التصرف في إطار العمل الفنى الخلاق، نراه يسلك مسلكين:

### الأول :

اتجاه المبدع نحو أصوات بعينها لها دلالة محورية في بنية دلالة نصه العامة، فيركز عليها عن طريق تكرار هذه الأصوات، إما عبر مفردة كاملة، وإما عبر جزء من المفردة

**\*** 17 **\*** 

١- ما يكل دوخرين، بحث بعنوان "الشعري"، منشور في مجلة الفكر العربي المعاصر، ترجمة: نعيم علوية، العدد العاشر، شباط ١٣٨١ ص ٤٧

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي )

ويكون عَمد المبدع نحو تسليط الضوء على هذه الأصوات أمراً مقصوداً في رسالة نصه وبيان مراداته منه.

## الثاني:

هو كيفية توزيع هذا المسلك السابق في مساحة النص إما علي مستوى البيت، أو الأبيات في النص الشعري أو على مستوى التركيب في النص النثري،

أمرٌ آخر يتصل بمدى تصرف المبدع بما ينتجه من أصوات وهو نسبة تواجد هذه الأصوات من حيث كثافتها وقلتها في بينة العمل الإبداعيوكما قلنا سابقاً هو أمر مرتبط برسالة النص وغاياته، وليس عملاً عشوائيا يصنعه المبدع لمجرد الزينة أو لأداء موسيقى منفصل عن الموضوع الذي وجد فيه.

۱\_ ۲.

إذا كانت الدراسة تنبني في جانب منها على ما أسماه البلاغيون قدامى ب"الجناس والسجع"، وغير ذلك من الفنون التي

تربط بالإنتاج الصوبي، تلك التي تندرج تحت ما يسمى بـ"المحسنات البديعية"، فإن هذه الدراسة تغفل هذه المسميات التي كثرت كثرة باهظة في كتب البلاغين واختلطت مصطلحاتها بما لا يفيد دراسة النص الإبداعي، حتى ينتبه محمد مفتاح إلى هذه الملاحظة فيقول "وقد بذل البلاغيون العرب مجهودات كبيرة في رصد البديعيات، ولكنهم اكتفوا بالتصنيف والتلقيب دون البحث عما وراء ذلك من مقاصد وخواطر جعلت تلك المحسنات تتمظهر في أنواع مختلفة وفي كيفيات متنوعة." (۱)

إذن فإن جهد كثير من القدماء انصب على الدراسة الشكلية النمطية التي غفلت جوانب غاية في الأهمية يجب دراستها وتأملها، فكل هذه الفنون منتجات صوتية غفل عن قراءتها كتيرون ممن يُعْنون بالنظر في النص وتأمله، فيسجل أحد الباحثين هذا بقوله "إن الألف المفردة إذا كانت حسنة في ذاتها

13 +----

۱- محمد مفتاح: مرجع سابق، ص٣٩

وفصيحة في تكون حروفها وعذبة حين ينطق بها، ثم فقدت تآلفها الصوتي والفكري مع غيرها لا يعتد بها، وتصبح مجرد ألفاظ مرصوصة لا تضيف جديداً إلى الفكرة، ولا تسهم في إثراء المعنى والامتداد به إلى أفاق رحبة "(') ، كما يسجل الدكتور محمد العمري هذا الملحظ المهم على عبد القاهر الجرجاني في إطار حديثه عن الفصاحة فيسجل "أنه لا محل للمقوم الصوتي فيها (يقصد نظريته النظم)، فالفصاحة من إنتاج المعنى ... بل الذي يجب تأكيده أن الجرجاني لم يطرح قضية المعني كمبدأ متحكم في كل مكونات الفصاحة، ومنها المكون الصوتي، بل إنه جعل الصوت عوضاً لغيره وجعل حضوره في غيره كافياً لإبعاده، ولو نظر إلى تفاعل العنصرين: الصوت والدلالة دون أن يغمط أحدهما

١- محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية " نحو كتابته تاريخ جديد للبلاغة العربية " منشورات دراسات : سال : ط الأولى ١٩٩١م، طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ص : ٨٣

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبداع الصوت في النص الأوبي )

حقه لكان لنظرته قيمة كبرى"(۱)

وهذه الرؤية التي ترى أن الصوت اللغوي أمر لا يجب السهو عنه حين الولوج في بنية النص الإبداعي وتحليله، يؤكدها بعض النقاد المعاصرين حين يقول "إن الكلمة لا تحمل فقط معناها المعجمي، بل هالة من المترادفات والمتجانسات التي تكتسبها من السياق فقد تثير معاني كلمات تفضل فيها بالصوت أو المعنى، أو بالاشتقاق، أو حتى كلمات تعارضها أو تنفيها (۱).

إن دراستنا لا تعنى بدراسة الصوت اللغوي بعيداً عن لبنات العمل الأدبي الأخرى، بل دراسته من خلال تشاكله وتفاعله مع مفردات العمل الإبداعي كلها وعلى ذلك فالصوتيات ليست مستقلة عن الكلمة والتركيب، نعم إن التشاكل الصوتي

• \\\

١- عبد الفتاح عثمان: دراسات في علم البديع، مطبعة دار الهاني للطباعة،
 شبرا الخيمة، مصر: ١٩٩٢م، ص: ١٣

٢- طالع: أوستين وارين ورينيه ويليك، نظرية الأدب تحقيق محيى الدين
 صبى ، طبعة المجلس الأعلى للأداب ، سوريا ، ص : ٢٢٥.

#### إنتاج (المكتوب صوتا وراسة مسلم (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

يتحقق في الكلمة، ولكنه لا يؤدى وظيفته كاملة إلا إذا تجلى في تركيب (۱)

#### ١\_ ٣.

#### إبلاغية الصوت:

قلنا إن الصوت الذي يسعى نصوه المبدع ويبثتُه في نصه خلال تصرفه الفني في الكلمة والتركيب، لاياتي لمجرد الزينة والمحسن الشكل-وهذا التصور وقع فيه كثير من نقادنا القدماء وإنما لغايات وأهداف "فإن الإيقاع أو ما يمكن أن تطلق عليه أسماء أخرى كالجرس أو الموسيقى أو القيمة الصوتية، ينطوي كما بات معروفاً على بُعد نفسي إبلاغي، فهناك الإيقاع الداخلي ونعني به جرس اللفظ المفرد أو ما يطلق عليه بلاغيونا القدامى اسم " فصاحة المفرد " له وقعه النفسي، ومدى التوافق بين هذا الإيقاع وبين ما ينطوي عليه اللفظ من دلالة وإيحاء، ثم هناك الإيقاع وبين ما ينطوي عليه اللفظ من دلالة وإيحاء، ثم هناك

۱- محمد مفتاح، (مرجع سابق) ص:٥٦

الإيقاع الخارجي ولعلنا نعني به الموسيقي الناتجة عن ارتباط عدد من الألفاظ وتآلفها مع بعضها البعض، إن هذا الارتباط وذلك التآلف بين الألفاظ والمفردات يولدان الإيقاع العام الخارجي للنص سواء في النثر أو في الشعر، ولعلنا لا نغلو في القول إن هذا الإيقاع يصيب مرمى إبلاغياً مؤثراً في حالتين: أن يكون تعبيراً عن حركة النفس الداخلية للشاعر أو الأديب، وأن يتضمن الشحنات والإيصاءات النفسية التي تسهل مروره إلى الجانب الآخر حيث المتلقى "(۱)،

لم يعد يخفي-إذا- على دارس النص الشعري مدى إسهام دراسة الصوت في رسالة هذا النص، فلقد أصبحت "الدراسة الصوتية تحتل مكاناً مرموقاً في المقاربات الشعرية سواء أكانت الأصوات مكتوبة على صفحة ترى بالعين أو كانت متعلقة بما ينتجه المتكلم من أصوات أثناء تلفظه، والنوعان معاً: المواد

**→** 19 **→** 

١- سمير أبوحمدان ، الإبلاغية في البلاغة العربية، ص: ٦٩ ، ٦٩ .

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

الصوتية و/أو الكتابة يستمران في دراسة الخطاب الشعري ... وإذا ما حاول القارئ أن يفرد معاني للوقائع الصوتية أو الكتابية فذلك هو " الرمزية الصوتية "(')•

إذن فالكلمات في بنية النصوص الأدبية يحملها الأديب أصواتاً مختارة مقصودة، تكون لحمة قوية مع مراداته وغاياته بل إن دلالة هذه الكلمات عبر نصه مرتبطة بهذه الأصوات حين تتشاكل مع بعضها البعض، إلى الحد الذي يجعل منها الأديب خلفية صوتية تحُول النص إلى حركة وحياة تنقل المتلقي من حالة الغفلة والثبات إلى حالة اليقظة والقلق الذي يجعله يتعايش مع النص، لا يسهو عنه ولا يغفل، يقول ديلبويل "إن الصوتية لا تؤثر في حساسيتنا إلا بواسطة دلالة الكلمات أما الصوتية في حد ذاتها فليست شيئاً "(")،

۱- محمد مفتاح، (مرجع سابق) ص: ۳۲

<sup>2-</sup> J. Molno et J. Tamine: Intoroduction a l'analyse linguistique de la poesie: Paris: 1985: p. 59

الرؤية الصوتية إذن . هي غاية الاختيار عن الأديب، وإلا أصبح الصوت اللغوي عبثا، ضوضاء لا غاية من ورائه، لذا "فإن أول ما يجب الاهتمام به في المعطيات اللغوية هو الرمزية الصوتية أو القيمة التعبيرية للصوت "(۱) •

ويبدو أن موقف القدماء في نظرتهم للناحية الصوتية في العمل الأدبي تلك النظرة التي اقتصرت على تسمية هذه المنتجات الصوتية بأنها "محسن" ودون أي تأثير في النص الأدبي، أوقعت كثيراً من الباحثين المعاصرين في اضطراب حيال هذا الموضوع، يقول محمد مفتاح "إن تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب ليس ضروريا لتؤدى الجمل وظيفتها التداولية ولكن "شرط كمال" أو "محسن" أو "لعب لغوي" ومع ذلك فإنه يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري أو ما يشبهه من أنواع

۱- محمد مفتاح، ص: ۳۳

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

الخطاب الأخرى إلاقناعية"(١).

وكلام الباحث في مقدمة الفقرة يتناقض مع مؤخرتها، فنحن لا نوافقه على أن تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب مجرد "شرط كمال" أو "محسن" أو "لعب لغوي" مع أن الباحث في نهاية الفقرة يقرر أنه "يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري" ولست أدرى ما علة هذا الاضطراب ؟! فالعمل الأدبي الخلاق تكوين له غايته وله هدفه، وإلا أصبح أشلاء ولبنات لا علاقة لبعضها ببعضها، وهذا -لاشك-يخالف تماماً طبيعة الأعمال الأدبية الخالدة.

ولم يعد يخفى مرة أخرى " أن الإيقاع الموسيقى في الشعر هو تعبير أصيل عن الانسجام أو التوافق في بنية القصيدة، فنحن لا نهرق أبياتاً على الورق، بل وقبل ذلك نموسقها ونوقعها "(")

۱- نفسه، ص: ۳۹.

٢- سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، ص: ٦٥

وهو مرة أخرى- أي- الإيقاع "ليس مجرد تكرار لأصوات وأوزان تكرار يتناوب تناوباً معيناً، مستفعلن فعلن، وليس عدد من المقاطع، وليس قواف تتكرر بعد مسافة صوتية معينة لتشكل قراراً، هذه كلها عناصر إيقاعية، ولكنها جزء من كل واسع ملون متنوع "(').

إن ما سبق يؤكد أن إنتاج الصوت في النص الإبداعي عمل لا يمكن تناسيه، فاللغة في مقامها الأول ما هي إلا أصوات تحمل دلالتها عبر مسارات تركيبية أو مفردات نحو المتلقي مستهلك النص و متذوقه.

ويؤكد الباحث سمير أبو حمدان هذا البعد المهم، البعد الإبلاغي للصوت المنبعث من مفردات وتراكيب قصدها المبدع قصداً، وأثر ذلك في شحن الأحاسيس والانفعالات التي يولدها

١- خالدة سعيد، إيقاع الشوق والتجاذب، بحث منشور في مجلة مواقف
 العدد ٦ السنة الثانية من كانون الثاني ١٩٧٠م، ص: ٢٦٧

العمل الفني في أنفسنا حين نغوص ونسبح في هذا العمل الإبداعي، يقول "مكن أن نعتبر بأن الإيقاع الموسيقى إذ ينطوى على بعد إبلاغي فهو في الوقت نفسه، يشحن معه مجموع الأحاسيس على بعد إبلاغي أصيل، والانفعالات التي ترتطم في الداخل من الكائن الفرد، وهذا البعد الإبلاغي الجديد، أعني به الإيقاع الموسيقي يسبغ على الشعر روحاً حية متقدة، وعلى هذا فإن الشاعر حين التعبير عن حالته الشعورية، إنما يفعل ذلك من خلال الإيقاع النفسي الذي نستطيع أن نعتبره وعاءً تندلق منه حالته النفسية"(۱).

والفقرة الأخيرة من مقولة الباحث تؤكد مهمة الارتباط التوليدي بين الصوت وبين الإيقاع النفسي للمبدع، وتؤكد مدى الاهتمام لهذا الجانب المهم في بنية العمل الإبداعي حين فهمه وفك شفراته ورموزه، لذا لم تعد - أبدأ - موسيقي الشعر

١- سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، ص: ٦٥.

مجموع الأدوات المنتجة لها "لم تعد مجرد أصوات رنانة تروع الأذن، بل أصبحت توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورفق"(١).

إن أي إهمال للقواعد التي ينتظم بها العمل الأدبي يُفضي الى خطأ في الهدف، معنى هذا " أن هناك قواعد صوتية وتركيبية ودلالية يجب أن تراعى وإلا أخطأ الكلام هدفه "(٢).

إذن لا يمكن للباحث في بنية الأعمال الأدبية خاصة الشعرية منها أن يغفل الصوت ومصادره في المفردة أو التركيب يبحث عن أثره وما يضيفه على النص ودلالته، حيث لم تعد أبدأ مصادر إنتاج الصوت في النصوص الإبداعية محسناً أو لعباً لغوياً أو شرط كمال.

• Yo •

١- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية
 و المعنوية، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، ك١٩٧٦، ص: ٢٠.
 ٢- محمد مفتاح، ص: ٤٠، ٤٠.

المبعث الأول المنتج الصوتي الحر.

#### مدخل:

اهتم البلاغيون القدماء اهتماماً ملحوظاً بكل ما ينتج تناظراً صوتياً سواء على مستوى البيت الشعري في القصيدة الشعرية أو على مستوى التركيب في الفن النثري وأولوا ذلك عناية في فنونهم التي اندرجت تحت (علم البديع).

وإن كانت جلُّ كتب القدماء فيما يخص فنون علم البديع قد نظرت إلى هذه الفنون على أنها زائدة، وما هي إلا محسن زائد أو مجرد شرط كمال - كما ذكرنا سابقاً - فإن هذه الفنون قد خلت من أي إسهام في إطار دراستهم للإبداع الشعري واقتصروا في نظراتهم للنص الشعري حول علمي المعاني والبيان، وظلَّت هذه الفنون المسمَّاة بالفنون البديعة، خاصة اللفظية منها، عمالاً شكلياً، حتى فقدت هذه النصوص حين تحليلها والبحث عن جماليات الأداء فيها كثيراً من هذه الجماليات التي بها تظللُ

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

تعطي، كما تظل ميدانا يجول فيه المتلقي، فيخرج ما لم يكن يُخرجه إذا غفل هذه الفنون ودورها في رسالة هذه النصوص الإبداعية.

إن عدم الاهتمام بالصوت الإبداعي الذي أفرزته هذه الفنون أدىً إلى الظواهر التالية:

#### أدلا:

خلت دراسة القدماء في كثير منها عن الانتباه للدور الصوتي المتولد من هذه الفنون وأثره في بالبنية العميقة للنص ورسالته.

#### ثانياً:

كان وصفهم لهذه الفنون بالمحسنات جعلهم يكثرون من المسميات والقواعد لهذه الفنون حتى تشابهت، وأصبحت عبئاً يضرُّ ولا ينفع، وامتلأت كتب البلاغيين بمسميات هذه

• T. •

إنتاج المكتوب صوتا وراسة • و (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

الفنون من أديب لآخر، مما جعل الكثير منهم يتحايل على إيجاد الشاهد الشعري ليطابق المسمى الذي أتى به. ويؤكد الباحث محمد مفتاح ما طرحناه سابقاً بقوله "وقد بذل البلاغيون العرب مجهودات كبيرة في رصد البديعيات ولكنهم اكتفوا بالتصنيف والتلقيب دون البحث عما وراء ذلك من مقاصد وحوافز جعلت تلك المحسنات تتمظهر في أنواع مختلفة وفي كيفيات متنوعة "(')، و يقول في موطن أنواع مختلفة وفي كيفيات متنوعة "(')، و يقول في موطن أخر "إن ما فعله البلاغيون بخصوص هذا الشأن مفيد لدراسة معاني الجمل العادية، ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى الجمل الشعرية". (')

۱- محمد مفتاح، ص: ۳۹

۲- نفسه، ص: ۳۸

#### إنتاج المكتدب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت ني النص الأوبي )

#### ثالثأ:

اتجهت الدراسات التي اهتمت بهذه الفنون بمنهج جزئي غير متكامل في تعاملها في النص الإبداعي، فلكل مساره الذي لا يلتقى مع الأخر، حتى أصبح النص- حينئذ- فنونا غير متلاقية لا تصب في رافد واحد، مِمَّا مزق العمل الإبداعي وأضاع عليه تكامله واتحاده نحو غايته ورسالته.

فليست هذه الأصوات الناتجة من هذه الأصوات المتناظرة "مستقلة عن الكلمة والتركيب، نعم التشاكل الصوتي يتحقق في الكلمة ولكنه لا يؤدي وظيفة كاملة إلا إذا تجليَّ في تركيب"(١) يصبح الأمر- إذن -عبارة عن مدى التالف والإسهام الذي يؤديه الصوت في ثراء المعنى، فالألفاظ إن فقدت تألفها الصوتى . والفكرى في إطار لحمة النص " تصبح مجرد ألفاظ مرصوصة لا

۱- نفسه، ص: ۵۹

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة • في إبراع الصوت في النص الأوبى )

تضيف جديداً إلى الفكرة، ولا تسهم في إثراء المعنى والامتداد به إلى أفاق رحبة "(١).

وهذا المبحث يدور حول (المنتج الصوتي الحر) ونعني بذلك المنتج الصوتي الذي يعمد المبدع إنتاجه وتوزيعه عبر بنية نصه تبع حركية المعني الساري فيه فيكثر منه المبدع، أو يأتي به علي قلة، فهو حرفي كثافته، وفي طريقة توزيعه عبر البيت أو الأبيات متوالية، أو عبر التركيب في الفن النثري، و هذا المنتج يقابله المنتج الصوتي المقيد في المبحث الثالث الذي نعني به صوت "القافية" وهذا المنتج الدي -نحن بصدده -إما أن يكون عبر اللفظة (الواحدة) كلياً حين تتكرر، وإما أن يكون جزئياً عبر جزء من اللفظة لا كلها، وكل من المنتج الصوتي المتناظر كلياً أو المتناظر جزئياً سِثله بعض فنون علم البديع، وهذه الدراسة يَقْترح الباحث بها أن تكون بديلاً عن هذه المصطلحات والمسميات والتقسيمات

**♦ 77 ♦** 

١- عبد الفتاح عثمان، دراسات في علم البديع، ص: ١٣

#### 

التي عجَّت بها كتب القدماء وأحالت هذا الجانب المهم في البلاغة العربية إلى كم زائد ضاق الدارسون به ذرعاً وأصبحت هناك في النص جوانب مهملة، يعد عدم احتوائها والوقوف عليها مما يفسد على النص غايته ورسالته.

\* \* \*

# أولًا: المنتج الصوتي المتناظم كلياً

قلنا من قبل أن بناء اللغة الشعرية هو بناء يبتعد عن العشوائية، بناء يتسم بالفنية الغنيَّة، والمبدع يتعامل مع هذه اللغة من حيث اختيارها وترتيبها تعاملاً ينسجم مع خواطره وبنياته النفسية، تلك التي تتشاكل وتتشابك مع الموضوع المطروح في نسيج نصه، وعلى "هذا فإن اللغة الشعرية تتجلى كلغة قد رئبت على نحو خاص، بما في ذلك المستوى الصوتي"(') إذن ما دام أمر طبيعة اللغة الشعرية بهذه الخصوصية، ومادام التعامل معها وترتيبها لم يكن إلا عملية مقصودة واعية، فإن أي ظاهرة على مستوى التركيب لابد أن تعنينا بالكشف عن غابة هذه الظاهرة وعلة تواجدها.

**♦ 72 ♦** 

١- يوري لو تمان، تحليل النص الشعري: بنية القصيدة، ترجمة وتعليق
 محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر، ص: ٩٧

من هذه الظواهر المفردات التي يبثها المبدع في لحمة نصه منتجة تناظراً صوتياً كلياً، هذا المنتج الصوتي يكرره تكريراً مقصوداً يصيب به البنية العميقة في نصه، وقد "لوحظ من قديم أن التكرار الصوتى في الشعر يخضع لقوانين تختلف إلى حد ما عن تلك التي يخضع لها الكلام غير الفني، فإذا كان الكلام العادي ينظر إليه باعتباره كلاماً غير منتظم، بمعنى أنه لا يوجد في الحسبان تميز بنائه بوضع لغوى خاص، فإن اللغة الشعرية تتجلى كلغة قد رتبت على نحو خاص بما في ذلك المستوى الصوتى ....وفي أكثر الحالات انتشاراً (وإن كان الأحرى أن نقول أكثرها وضوحاً لدى الملاحظة بحكم أوليتها) فإن انتقاء الكلمات يتم حيث تتردد أصوات معينة بصورة أكثر أو أقل مما هو معتاد في عرف اللغة"(').

إذن فالمنتج الصوتي المتناظر كلياً "صوتا ولفظا " يقوم على اكتشاف الألفاظ المتشكلة صوتياً سواء اختلفت في دلالتها أولم تختلف، وعند هذا التناظر الصوتي بين المفردتين يثار انتباه المتلقي ويُسْتفز حول هذا الصنيع الذي زرعه المبدع في بنيته نصه، وهنا يقع المتلقى تحت تأثير أمرين:

### الأول :

لفت نظره وإثارة ذهنه إثارة مفاجئة أو ما سكن أن يسمى بالصدمة (Shock).

# الثاني :

إعادة قراءة هذا المنتج الصوتي عبر الانتقال من المنتج الثاني نصو المنتج الأول مما يجعله يعيد قراءة البيت مرة أخرى ،هذا بالنسبة للمتلقي، أما بالنسبة للدلالة المطروحة فتحدث لها حركية ودمومة لا تسكن، وهي دمومة ناتجة

عن أن المنتج الصوت الثاني حين يرتد إلى المنتج الصوتي الأول تتحرك دلاله البيت حركة دائرية سمثلها الشكل التالى:

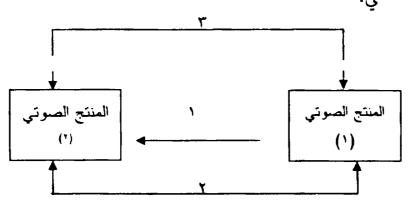

وبهذا الصنيع يُشَكِّل المبدع من هذا التوليد الصوتي مركيزاً تدور حوله دلالة البيت أو لِنقل هو أساس اهتمام المبدع الذي يودُ ألا يهمله المتلقي وإلا لما كان هذا الصنيع من لدن المبدع.

قلنا في بداية دراستنا أن هذه الدراسة هي مشروع مقدم لإعادة دراسة فنون كثيرة في بلاغتنا العربية وتخليصها من كثير من المصطلحات المكررة التي لا تفيد دراسة

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي )

النص الإبداعي ولا متذوقة على حد سواء، وما هذه المسميات العديدة للظاهرة الواحدة إلا مصداقاً لما تطرحه، ولقد عنوناً كل هذه الفنون المتكررة (۱) والمبثوثة في كتب البلاغة القديمة والتي تنتج تناظراً صوتياً تحت عنوان هذا المبحث المسمى (المنتج الصوتي المتناظر كلياً)، وبدراستنا في شواهد هذا المنتج الصوتي المتناظر كلياً في كتب البلاغة العربية المنتج الصوتي المتناظر كلياً في كتب البلاغة العربية قديماً وحديثاً، وجدنا أن هذه الألفاظ المتناظرة صوتياً تقع في بنية البيت على مسافات مختلفة، إما متقاربة أو متباعدة، أفقياً أو متوالية رأسياً على مستوى الأبيات، كما نود أن نود بأن ورود هذه المنتجات بهذه الهيئات المختلفة هو أمر ننوه بأن ورود هذه المنتجات بهذه الهيئات المختلفة هو أمر

١ - فمثلا الجناس التام يدور تحت مسميات:

<sup>\*</sup> المستوفى: انظر المصباح في البيان والمعانى والبديع، ص : ٣٨٤؛

<sup>\*</sup> جناس التماثيل، أو المماثيل، أو الجناس الكاميل، انظر المعجم، ص: ٤٨١؛ ٣٢٥؛ ٨٨٤؛ على الترتيب.

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة مسسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

مرتبط بحالة المبدع وقدرته على التكوين الفني الذي يعي أنه يتري دلالة نصه ويذهب بها حيثما يريد.

وبتأملنا في هذه النماذج التي تنتج تناظراً صوتياً كلياً وجدنا منها ما هو متجاور على الشكل التالى:

.....

مثل قول محمد بن عبد الله المعروف بابن كناسة الأسدي : وستميتُه يَحيى ليحيا (الله فلم يكن

إلى رد أمسر الله فيسه سبيسسلُ (١)

إن المنتج الصوتي المتناظريقع بين الفعل: (يحيى) والاسم: (يحيا) وهذا التناظر الصوتي يدعو المتلقي مرة أخرى لقراءة البيت، وبالتالي تأمل هذا التناظر والفروق

<sup>(\*</sup>أ) - يندرج تحت : الجناس التام ، انظر : المعجم المفصل ص: ٤٧٤ .

انعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والبديع)، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٢م، ص: ٤٧٤

### 

الدلالية بينهما، فالمبدع وهو في سبيل طمعه في أن يحيا له ولحده وأن ينعم به اشتق من الفعل اسماً، كما جعل من هذين الصوتين المتناظرين أسطع الأصوات على مستوى البيت، وكأن الشاعر يدعونا نحو الوقوف على هذين الصوتين المكررين وقفة، ثم نتم البيت قراءة وفهما لنجد أن ما صنعه لم يكن يرد أمر الله فيه.

وبإعادة التأمل في لفظتي هذا المنتج .

- الفعل: يحيا
- والاسم: يحيى

وبالتدقيق في صنعتي هذا الصوت المكون من (الياء - الحاء - الياء (الموصولة بالمد)، وجدنا:

### إنتاع المكتوب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت في النص الأوبي )

#### -الياد:

يقول عنها العلايلي: أنها للاتصال المؤثر في البواطن. (')
ويقول حسن عباس عن "الياء" في أول الكلمة "يبدو
صوت الياء هنا كأنه يصعد من حفرة بشيء من المشقة
والجهد "(')

### - الحاد:

صـوت حلقـي احتكـاكي مهمـوس رخـو.<sup>(۱)</sup> يحـدث صـوته بانـدفاع التـنفس بشيء مـن الشـدة مـع تضـييق قليــل مرافــق في مخرجــه الحلقــي فيحتــك الــنفس

\_\_\_\_\_

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها: دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، ١٩٩٨، ص: ٩٨

٢ - حسن عباس، مرجع سابق، نفس الصفحة.

٣ - محمد كمال بشر، علم اللغة العام ( الأصوات )، ص ١٢١

إنتاج (المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله وبي ) النص الأوبى )

بأنسجة الحلق الرقيقة ويحدث صوتا هو أشبه ما يكون بالحفيف. (١)

ويقول عنه - الحاء - حسن عباس هو أحسن الأصوات عاطفة وأكثرها حرارة وأقدرها على التعبير عن حكايات القلب ورعشاته. (١) ومعاني هذا الحرف وسط الكلمة باختلاف هذه المصادر تجمع بين الرقة أحيانا والشدة أحياناً أخرى أو الرقة والنقاء. (١)

مما سبق رصده من خصائص لهذا المنتج الصوتي نجده يتوافق مع حالة الشاعر الذي تكسر أمله أمام إرادة الله في ابنه وانتقاله إليه، فدلالة (الياء) على الانفعال المؤثر كما قءال (العلايلي) ودلالتها على المشقة والجهد كمن يصعد

١ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ١٨١

۲ - حسن عباس، مرجع سابق، ص ۱۸۲

٣ - المرجع نفسه، ص : ١٨٨ وما بعدها.

### 

من حفرة، لتتوافق وحالة الشاعر المنفصلة المسابة بالمشقة والجهد حين ضاع أمله في بقاء ابنه.

ولعل وجود صوت (الياء) مكرراً مرتين في الفعل (يحيا) والاسم (يحيى) ما يؤكد فهم الشاعر لأدوات فنه وقدرتها على تماثل ما في صدره من معاني المشقة والجهد والانفعال الذي بدأ به البيت الشعري قوياً، ثم ضعف وانتهى مع نهاية البيت:

..... فَلَمْ يَكُنَ الله فيه سنبيلُ الله فيه سنبيلُ

علينا أن نلحظ هذا التوافق العجيب بين دلالة (اللام) صوتاً وإيحائه "بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك والالتصاق"(۱) بحالة الشاعر بعد تنفيذ أمر الله في ابنه بالاستسلام والليونة والمرونة في قبول هذا الأمر الذي لا مرد له.

**◆** 

۱ - المرجع نفسه، ص: ۷۹

بعد هذا التحليل رأينا كيف أن الوقوف على هاتين اللفظتين (يحي - يحيا ) اللتين ينتميان إلى ما أسماه البلاغيون القدماء (جناس تام) أو غيره من المصطلحات الوفيرة، تلك التي لا تختلف عن هذا المصطلح إلا في المسمى مع تناظر الشواهد، دون أن يُلتفت إلى هذا التناظر الصوتي والحروف المنتجة له في إطار سياقها العام، نقول إن هذه النظرة السطحية لتعد موتاً وتدميراً لغايات الشاعر ومقاصده وطمساً لعالم فنه القولى.

فالصوت إذن لا يتحقق له هذا الإسهام في دلالة النص من خلال واقع اللفظ المجرد وإيقاعه الصوتي المجرد، وإنما ينشأ أولاً "من علاقته بالألفاظ التي تسبقه مباشرة والتي تتلوه مباشرة وثانيا من علاقته العامة بسائر السياق، وهذه علاقة أكثر غموضاً، وهناك مصدر لموسيقي اللفظ هو علاقة

### إنتاج (المكترب صوتا وراسة • - في إبراع الصوت في النص الأوبى)

معناه المباشر في السياق الذي ورد فيه بمعانيه الأخرى في السياقات الأخرى، أي درجة اللفظ من أحداث ترابط الخواطر"('). ومن ذلك أيضاً قول الشاعم:

وإن ترمك الغربة في معسر

تَضَافروا فیِــك علــی بَعْضِــهِمْ فَدَارهم ما دُمُــتَ فــی دَارهــم

وأرضهم ما دمت في أرضهم

### فلاحظ التشاكل الصوتى بين:

- الفعل: دارهم (فعل + فاعل: ضمير + هم:ضمير مفعول به)
  - والاسم: دارهم.
- وكذلك: (أرضهم): (فعل + فاعل: ضمير + هم: مفعول به). (أرضهم): (الاسم + هم: مضاف إليه)

١ - محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، مكتبة الخانجي، دار الفكر، ط٢،
 ١٩٧١م، ص: ٢٣

إنتاج المكتوب صوتا وراسة لله الله الله الله المكتوب في النص الأوبى )

من هذا النمط المنتج المتناظر قوله تعالى:

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ لَكُونَ ﴾ (١) كذَ لِلكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ (١)

- الصوت الأول: (الساعة يوم القيامة).
- الصوت الثاني: (الساعة الساعة الزمنية) الوقت.

ولا شك أن المتلقي سيعاود قراءة الآية ليقف على هذا التناظر الصوتي وما يحويه من تناظر في المعنى أو اختلاف فيه.

لكن ما سر تعبير الآية بهذا التناظر الصوتي المنبعث من الحروف التالية:

- السين ، الألف ، العين ، الناء المربوطة .

بإعادة النظر في الخصائص الصوتية لهذه الحرف المشكلة لهذا المنتج الصوتي وجدنا:

١ - سورة الروم الآية : ٥٥

### إنتاج المكترب صوتا وراسة • وفي إبراع الصوت في النص الأوبى )

#### - السبن:

صوت لثوى احتكاكي مهموس رخو(۱)، أحد الحروف الصفيرية، وهو صوت يتناسب مع هذا اليوم الجلل الذي 'يجمع بين الهمس والحركة، والسين -أيضاً- يقول عنه الأرسوزي إنه للحركة والطلب (١)

## - الألف (اللينة) :

وسط الكلمات يعتقد تأثيرها في معانيها على اختفاء خاصية الامتداد عليها في المكان أو الرمان. (٢)

### - العين :

في وسط الكلمة تدل على الشدة والفعالية.<sup>(1)</sup>

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص:١٢٠

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١١٠

٣ - المرجع نفسه، ص ٩٧

٤ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ٢٢٢

إنتاج المكتوب صوتا وراسة • - في إبراع الصوت في النص الأوبى )

### - الناء المربوطة:

وصلاً في نهاية الكلمة أيضاً تدل على الشدة والقساوة والغلظة. (١)

وأما "التاء المربوطة" في حالة الوقف تنطق (هاء) ساكنة توحي كما يقول حسن عباس بالاهتزازات العميقة والاضطرابات النفسية. (١) وهي في نهاية المصادر للشدة ، وكذا لمشاعر الحزن والألم والحيرة، وهذه معان تتوافق مع حال هذا اليوم اللي بالاهتزازات والاضطرابات والألم والحزن والحيرة (٦)، التي تكسو هؤلاء المجرمين. كما لا يخفى أن السين المشددة في اللفظة الأولى تزيد من قسوة هذا اليوم وتزيد من شدته.

20 11 11

١ - المرجع نفسه، ص: ٥٩

٢ - المرجع نفسه، ص: ٢٠١

٣ - المرجع نفسه، ص: ٢٠٢ وما بعدها.

لا شك أن هذا التناسب بين دلالة صوت هذه الحروف من شدة وفاعلية وقسوة، وبين هذا اليوم العصيب على هولاء المجرمين بما يتسم من قوة وقسوة، ليؤكد أن هذا التناظر الصوتي لابد وأن يحظى باهتمام القارئ، ليس فقط أن يلاحظ التشابه التام بين رسم الكلمات واختلاف المعاني ليسميه (الجناس التام) كما هو في كتب القدماء، بل ليبحث عن الأثر الدلالى من وراء هذا التناظر.

لنتأمل نفس اللفظ صوتياً في السياقات القرآنية التالية:

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْهُجْرِمُونَ ﴾ (١). ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ (١).

نجد كم كانت الأصوات المنبثقة من هذه الكلمة ذات دلالة متوافقة مع مناخها العام، فالكلمات التي هي عبارة عن

١ - سورة الروم الأية: ١٢

٢ - سورة الروم الأية: ١٤

مجموعات صوتية تقوم على بناء مزدوج، إنما هي أصوات "تعتبر رموزاً

للمعاني، وهي أيضاً حين تكون رموز للمعاني تعتبر أصواتاً وأنت لا تستطيع أن تستعملها بالصفة الثانية، أيّ أنك لا تستطيع أن تستعمل الجرس دون المعنى ولا تستطيع، كذلك أن تغير الصوت تغييراً مادياً دون أن تغير المعنى وبالأحرى نفقده".(۱)

وإذا كان اللفظ الثاني بمتجه الصوتي متناظرا مع الصوت الأول، إلا أن الأخير (الساعة الزمنية) يضرج عن هذه الدلالات الصوتية المنبعثة عن اللفظ الأول حتى لتصبح دلالة السين والعين والتاء المربوطة (وصلاً) والهاء (وقفاً)، ذات دلالات مختلفة.(١)

۱ - أرشيبال ملكيش، الشعر والتجربة، ترجمة سلمي الخضراء الجيوشي،
 دار اليقظة العربية، بيروت: ١٩٦٣، ص: ٣٨

٢ - طالع على التوالي (حروف: س، ع، هـ)، حسن عباس، خصائص
 الحروف العربية ومعانيها، ص:١١٠،٢٠٦، ١٩١، وما بعدها.

مرة ثانية إن هذا التناظر الصوتي يتطلب مهارة ويقظة من المتلقي ليضع كل منتج في إطاره ومجاله الذي تنمو معه الدلالة، لا أن يقف فقط على هذا التشابه الصوتي بين الكلمتين، ويدرك الفرق اللغوي بينهما، دون أن يجول في خصائص الحروف الصوتية ومعانيها.

ومن المنتج الصوتي المتناظر كلياً ما يأتي رأسيا والمبدع حين يعمد هذا الصنيع يجعل من هذا التناظر وسيلة من وسائل تضافر الأبيات وتماسكها وتعد حينئذ من العلامات الأسلوبية في إبداعه.

إن المتلقي في هذا النوع من المنتج الصوتي يلفت نظره المنتج الثاني في الأبيات التالية، فيعاود قراءة ما سبقه ليقف على الفروق الدلالية التي تكمن وراء هذا التناظر الصوتي الذي يحيي فيه يقظة تزيل مللاً ربما يعتريه، إما من طول النص، وإما من

إنتاج (المكترب صوتا ورسه للمحسل (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

حرص المبدع أن يكون متلقي النص مساهماً في إبداعه من خلال هذه الحركية التي لا تجعله هادئاً ساكناً.

من ذلك قول الشاعر مادحًا:(')

أقلامُه تحكي الرماحَ فكسم بها

إنهذا المتناظر الصوتى بأخذ الشكل التالى:

أضنحي طعيناً من به أمسى رمنَـقُ وإذا انتَضى سنيف اللسنان مناظراً

فيه يموت من المخافة من رمسق

| ••••• | •••••• |
|-------|--------|
|       |        |

إن الشاعر قد جعل من هذا التناظر الصوتي بين اللفظين:

- رمق: في البيت الأول: النظر المتكرر شزراً. و-رمق: في البيت الثاني: بقية الروح.

١ - المعجم المفصل، ص: ٤٧٤

إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله المراع الصوت في النص الأوبى )

أساس د لالة البيت، بدليل أمومر منها:

أولان

جعل من اللفظين المتناظرين صوتا قافيته، وجعل القافية الأولى تدور إلى القافية الثانية مع إيهام بتكرارها عيباً من عيوب القافية حين تتكرر في النص متوالية.

ثانياً:

اختيار هذه الحروف بأصواتها ودلالتها وانسجامها مع المؤثرات الأخرى في النص، يجعل المتلقي يقف عندها ويتأملها.

إن الشاعرفي بيتيد السابقين يمدح الآخر بالبلاغة وقوة الكلمة وغوم أثرها:

فأقلامه : رماح نافذة .

المقابل ، طعين ينظر شزراً حسداً.

- لسانه : سيف قاطع فيه بقية روح.

المقابل: خائف بموت

إنتاج المكتوب صوتا ور ... - - (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

وفي إطار هذا الوصف السابق ننظر كم ساهم هذا التناظر الصوتي في ثراء الدلالة المطروحة.

إن مكونات هذا المنتج الصوتي كانت على النحو التالي:

- الراء:

صوت لتوي مكرر مجهور(') متوسط الشدة ، يتسم بالتكرارية، ومن معانيها في بداية المصادر كما يقول حسن عباس "تدل على التحرك والتكرار والترجيع" (') كما أنها تدل على الفزع والخوف ومظاهر الاضطراب التي تنتاب من يتعرض لهذه الحالات الشعورية" (') أليس بعد الوقوف على هذه الخصائص الصوتية لهذا الحرف" الراء" ما يؤكد لنا مدى التوافق بين دلالة الصوت في البيت الأول حيث الترجيع والتكرارية والتحرك مع هذا الرمق الدي

١ - محمد كمال بشر ، علم الأصوات، ص: ١٢٩

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ٨٥

٣ - المرجع نفسه، ص: ٨٦

إنتاج (المكتدب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

يضطرب نظره شزراً خوفاً من طعنات صادرة إليه من أقلام هذا المدوح حين تكتب هاجية مهاجمة.

وفي البيت الثاني تتوافق خاصية الصوت لهذا الحرف "الراء" بدلالتها على الفزع والاضطراب مع الخائف الذي لا يبقى له إلا بقية روح حتى بموت، فهو مفزع مضطرب، لنضع إذن هذه المفردات بجوار بعضها مع إحاطة لهذا الصوت الصادر من الراء على النحو التالي:

أصوات ترجيع وتكرار

عدم استقرار وثبات

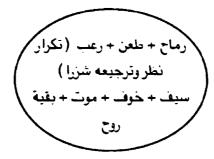

أصوات فزع وخوف واضطراب مشاعر

إنتاج المكتوب صوتا وراسه للله ﴿ وَفِي إبراع الصوت في النص الأوبي )

#### - أما عن الميم وسط الكلمة:

صوت شفوي أنفي مجهور (۱) متوسط الشدة يقول عنه حسن عباس "فانطباق الشفة على الشفة مع حرف الميم سائل الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق ".(۱)

### - وأما عن القاف":

هو حرف شديد، يصفه العلايلي بأنه "للمفاجأة تحدث صوتا .... وهي في نهاية الكلمة تعني الشدة والفعالية" (").

وبهذه الدلالات للأصوات التي تؤلف هذا المنتج الصوتي يكون قد اختير اختياراً إبداعياً يتوافق مع الدلالة العامة المطروحة من وراء هذه الأبيات، فالشاعر في صياغته للكلمات التي تؤلف النسيج الشعري لقصيدته لا يتعامل معها تعاملاً اعتباطياً بل ينتقيها مستغلاً الخواص الحسية لأصواتها

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٣٠

۲ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ۲۲

٣ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ١٤٤،١٤٥

### 

وجرسها، كما أن الأديب ينتبه نحو قدرة هذه الأصوات الفعالية على إنتاج الدلالة، ذلك لأن "الأصوات غنية بالقيم الترابطية والتعبيرية التي يستطيع الفنان استغلالها "(')

ومن المنتج الصوتي الموهم بالتشاكل والتناظر:

ويتطلب من المتلقي زيادة في التركيز والانتباه، حين تكون اللفظتان المنتجتان لهذا التشاكل الصوتي تختلف في جزئية صوتية ناتجة عن فتح أو كسر صوت الحرف داخل بنية المنتج الصوتي الكلي (ثب) ويأخذ المنتج الشكل التالي:

| المتناظر الصوتي الثاني | المتناظر الصوتي الأول |
|------------------------|-----------------------|
| ( فتح ) علو            |                       |
|                        | (کسر) انخفاض          |

♦-----

١ - أوستين وارين وويلك، نظرية الأدب، ص: ١٨٨

إنتاج (المكتدب صوتا وراد محمد (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

من هذا النوع قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم ﴿ يَ اللَّهُ مُنذِرِينَ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ آلْمُنذَرِينَ ﴿ قَلْهِم ﴾ (١)

إن لمنتج الصوتي تولده اللفظتان "منذرين - منذرين" ايهاماً باتحاد المعنى للمتلقي المتعجل الذي لابد أن يتأنى مرة ثانية حتى يدرك أن الاختلاف في المعنى سببه الاختلاف في حركة حرف في بنية اللفظ الثاني، مما يدعوه نحو التحرك عائدا نحو اللفظ الأول. إذن فنشاذ الصوت في الآية هو اختلاف حركة "الذال" في اللفظتين:

(\*ب)- هذا الشكل يسميه البلاغيون: جناس التحريف، انظر: المعجم المفصل، ص: ٤٧٥ أو يسمونه: التجنيس المحرف و هو اتفاق الكلمتين فيما سوى الشكل أو التضعيف، أو زيادة المد، المصباح: ١٨٦؛ ويسميه ابن رشيق: التجنيس المحقق، المصباح: ١٨٦، ١٨٨

١ - سورة الصافات الأيات: ٧٢

إنتاج (المكتدب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي ) النص الله وبي )

- الأول:

مكسورة "اسم فاعل"

- الثانية:

مفتوحة "اسم مفعول"

وحين نتأمل هذا المنتج الصوتي، نجد كم كان لمثل هذه المنتجات الصوتية من إبلاغية نافذة داخل إطار الدلالة العامة المطروحة من وراء النص، وأنَّ مثل هذه المنتجات الصوتية ليس أبدا تصرفا عشوائيا، بل مقصوداً واعياً لدور هذه الأصوات مع اللبنات الأخرى في نضج الدلالة وغور أثرها في المتلقى.

- الميم :

صوت يحصل بانطباق الشفتين وهو صوت يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان لدى انطباقهما، من

إنتاج المكتوب صوتا وراسد محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

الليونة والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة. (۱) وانفراج الشفتين أثناء خروج صوت الميم بمثل الأحداث التي يتم فيها التوسع والامتداد. (۲)

فهل هناك تماثل بين هذه الصفات السابقة لهذا الصوت وبين الحالة التي عليها كل من "المنذرين والمندرين" حين تتسم العلاقة بالليونة والمرونة والامتداد والتوسع من لدن "المنذرين" نحو المندرين"؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:

﴿...وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ...﴾ (") وقوله تعالى:

### ﴿... وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...) (١)

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ٧٢

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

٣ - سورة أل عمران من الأية :١٥٩

؛ - سورة النحل من الآية : ١٢٥

### إنتاج (المكتوبَ صوتا وراسة محصل (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

أليست هذه حالة الرقة والمرونة التي يجب أن تسود العلاقة بين المنذرين والمنذرين؟. أما عن النون: فهي صوت مجهور متوسط الشدة وهو حسب النطق به يوحي تارة بالحركة من الداخل إلى الخارج وهو "الانبثاق". (۱) وهي تتشاكل مع حركة الانبثاق الدائرة بين "المنذرين".

### - وأما عه حرف الذال:

الذي يمثل البؤرة بين المنتجين الصوتين اللذين اختلف باختلاف حركة" الذال" الأولى عن الثانية، وجدنا أنه من الطريف أن يصفه حسن عباس ضمن الحروف اللمسية<sup>(\*)</sup> وهي تتسم بإحساس بالتماس والضغط، وكأن هذا الحرف بهذه السمة الدلالية يمثل نقطة البروز في حلقة التواصل والتماس بين

١ - حسن عباس، المرجع نفسه، ص: ١٦١

**→** 77 **→** 

<sup>(\*) -</sup> وهى كما وصفها من أبسطت الحروف العربية وأقلها تعقيدا، وهي الناء، الثاء، الذال، الدال، الكاف، الميم.

إنتاج (المكتوب صوتا وراد. • • (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

الرسل والمرسل إليهم، والإحساس بالضغط عند (المرسل إليهم)، حين تلقى عليهم وصايا وهدايات وأوامر المنذرين.

مرة أخرى يقول حسن عباس، في إطار المقارنة بين الثاء والذال"إذا كانت الثاء تدغدغ طرف اللسان بكثير من المرونة والدماثة فتوحي بطعم الدسم والملمس الدافئ الوثير، فإن الذال ألذ مذاقا وأكوى حرارة وأوخذ ملمسا وأشد توترا".(۱)

فما هذا التوافق بين هذه الخصائص وبين حالة "المنذرين والمندرين" التي تتسم بالتوتر والوخز وشدة الحرارة بين الطرفين ونحن لا نغالي في صحة هذا التأويل والانسجام، حيث الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم والاختيار المعجز لحروفه ووضعها، والعلاقة الوثيقة بينها وبين المعنى المطروح.

\_\_\_\_\_

• 77 •

۱ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ٦٦

إنتاج (المكتوبَ صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي ) النص الأوبى )

### - أما عه حرف الراء:

وهو صوت مجهور متوسط الشدة والرخاوة، توحي دلالته في نهاية أكثر المصادر بالترك والترجيع والتكرار (۱) وهي أيضاً صفات صوتية تتلاءم مع حركة وترجيع وتكرار الحوار والجدال بين المنذرين والمندرين.

من هذا النوع من المنتج الصوتي الموهم بالتناظر ويحتاج من المتلقي إلى تمهل وإعادة، مثل قول أبي تمام:(١)

هُنُ الحمامُ فإن كسسرت عيافسة

من حانه ن حمام

فلا شك أن وجود اللفظ الأول الدال على "الطير" ودلالته عن الحسن والرقة، ثم تكراره مع تغيير حركة صوت (الحاء) وكسرها في نهاية البيت بدلالته على الموت والهلاك، يعد من

\*\*\*\*

۱ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ۸۳،۸٥

٢ - المعجم المفصل، ص: ٢٧٦

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

المثيرات الصوتية التي تثير في المتلقي- كما قلنا - قلقا نحو إعادة النظر وقراءة هذه الألفاظ. فالمنتج الأول فيه:

- الحاء:

همس <sup>(۱)</sup>، ورقة وكياسة وجمال.<sup>(۲)</sup>

- والميم:

**في** نهاية بعض المصادر داله على الرقة واللين.<sup>(٢)</sup>

وأما المنتج الثاني فيه:

- الحاء:

شدة وفعالية وتحطيم.(1)

- والميم:

في أخر بعض المصادر تدل على الحرارة.(٥)

**→** 73 **→** 

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٢١

۲ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ۱۸۵، ۱۸۵

٣ - المرجع نفسة، ص: ٧٥

٤ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١٨٥

٥ - المرجع نفسه، ص: ٧٥

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

فلنركيف أن هذه المنتجات الصوتية تتلاءم مع المعنى المطروح في البيت، فالشاعر يقرر أن هذا الطائر الرقيق حسن الإيحاء ليس فيه ما يكره فإذا أردت التكهن بالزجر أصبح حماما، وأودى بك زجره إلى الموت، لا تكترث بصوتها وما يتخرصه بعض الناس بها.

من هذا النوع أيضاً قول ابن الفاسرض:

هَلاً نهاك نُهاك عن لُسوم امسرئ

له يُلْفُ غير مُنْعُم بشقاء(١)

ومدقول المحتريد:

سنعم دون أغسين سنعم

وعداب من الثنايسا العداب(١)

١ - المعجم المفصل، ص: ٧٦؛

•-----

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

ومن هذا النوع الموهم بالتشاكل قول بن حبوس:

يُبالغ في قَتْل العدا غير معتد

ويُسْرِف في بذل النَّدى غير مَعْتَدِ عوائدٌ في الأعداء كافلةٌ به

عواد متى تَنْهَدُ إلى الشتم تَنْهَدُ (١)

فقد جمع الشاعر بين ما يوهم بالتناظر الصوتي بين:

- معند:

من الاعتداء.

- معتد:

من الاعتداء بمعنى الصلف والكبر والخيلاء.

وفي البيت الثاني جمع بين:

- تنهد:

من نهد إلى العدو وبرز إليه وأسرع في قتاله.

١ - المعجم المفصل، ص: ٩٥٤

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

- تنهد:

أي تنهدم.

وكل هذه الحروف المكونة لهذه المفردات وبدلالتها وإيحاءاتها استطاع الشاعر أن يجعل من أصواتها مجتمعة ما ينسجم ويتشاكل مع الدلالة المطروحة، حيث القوة في قتل العدى والكرم دون صلف وكبر.

ومن ذلك النوع الموهم بالتشاكل واعتمد على تغير الحركات على النوع الموهم بالتشاكل واعتمد على تغير الحركات على النوحدة اللغوية، قوله صلى الله عليه وسلم "اللهم كما حسنت خلقى فحسن حُلقى ".(١)

ومن النظم قول أبو العلا :

وإذا انتضى سنيف اللسنان مناظرا

فيه يموت من المخافة مَسن رمَسق

١ - المعجم المفصل، ص: ٤٩٧

إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

لغير زكاة من جمال فسإن تَكُسن ركاة جمال فساذُكُري بسن سسبيل(١)

ويندرج تحت هذا النوع من المنتج الصوتي الموهم بالتشاكل اللفظي والصوتي ما يكون أحد المنتجين مركبا من كلمتين (1) يوهم بها مع أخرى تشاكلاً صوتياً يدعو المتلقي نحو قراءة البيت مرة أخرى ليقف على مكونات هذا المنتج الصوتي في كلا اللفظين، وهو في إطار هذه العملية لا شك يلتحم مع النص ويشارك في إبداعه عن طريق الوقوف على الاختلافات الدلالية وراء كل منتج على حده ، من ذلك قول أبى الفتح البستى :

**→** 79 **→** 

المعجم المفصل، ص: ٤٩٧؛ ويسميه البلاغيون الجناس المختلف؛
 ويعتبره النويري، في نهاية الأرب، من الجناس الناقص؛ وكذا ذكره
 الحلبي النويري، انظر المعجم، ص: ٤٩٧

<sup>(\*)-</sup> يسميه البلاغيون: جناس التركيب؛ المعجم المفصل، ص: ٢٧٨؛ المصباح؛ ص: ١٤٥، أو المرفو، ص: ١٨٥؛ ويدخل القزويني هذا النوع في الجناس التام، وسماه الزملكاني "المركب"؛ المعجم المفصل، ص: ٤٧٩

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محمد (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

إذا مَلِسكُ لَسَم يَكُسنَ ذَا هِبَسَةً فَوَلَسَسُتَهُ ذَاهِبَسَةٌ (١)

إد النشاكل الصوتي منتظ بيه:

- زاهية:

من: "ذا" بمعني صاحب (من الأسماء الخمسة) + هبة (هبة وعطاء).

- زاهية:

بمعنى (فانية).

إن المتلقي حين ينتهي إلى المنتج الثاني "ذاهبة" يسترعيه المنتج الأول في نهاية الشطر الأول على الشكل التالي:

١ - الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق ودراسة بكر شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٥م، ص: ١٣٢ والمصباح، ص: ١٣٢، ١٣٥

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )



وهذه الحركة تستبعها حركة أخره مستنطق البيت من أولد ليحوم حول المنتج الأول.

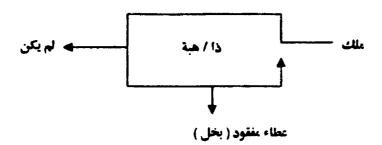

أما المنتج الثاني:



إذن يجعل الشاعر من هذا المنتج الموهم بالتشاكل مركزاً تدور حوله دلالة البيت الذي تتمحور حول الملك، إن اتسم بعدم العطاء والبخل فيجب أن يخلى ويترك، فدولته فانية ذاهبة غير باقية، والمبدع في إطار توكيد هذه الدلالة جعل من المنتج الصوتي الأول: "ذا/هبة" يلتفت إلى الثاني ليقوم بدور المؤكد المسلط للضوء نحو المنتج الآخر: "ذاهبة"، فهذه غاية الدلالة الذي يسعى نحوها الشاعر، ذهاب مُلك مَلك يبخل و بمنع عطاءه عن محتاجيه.

إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

لكن هل لعبت أصوات هذه المنتجات دوراً في إطار هذه الدلالة؟ ذهبنا إلى خصائص هذه الحروف ووجدنا التالى:

#### - الذال:

يقول عنها حسن عباس "إذا كانت "الثاء" تدغدغ طرق اللسان بكثير المرونة والدماثة ....فإن النال ألذع مناقأ وأكوى حرارة وأوخذ مسلماً وأشد توتراً ".(') ويقول عنها في موضع آخر حين تقع في أول المصادر أنها "تدل على الاهتزاز والاضطراب وشدة التحرك". (') كما أنها تدل أيضاً على البعثرة والانتشار(')، ولاشك أن هذا الامتداد المصاحب لصوت الذال الناتج من وجود حرف المد (الألف) بعدها قد أثرى هذه الخصائص الدلالية لها وزاد من رقعة

١- حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ٦٦

• V\* •

٢ - المرجع نفسه، ص: ٦٦

٣ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

وجودها، وكأن دلالة صوت "الذال" في كل من المنتجين تتشاكل من مع دلالة:

#### ذا/هبة . وذاهبة

فصاحب العطاء والهبة تتحرك هبته وتهتز في وجوه مستحقيها، وهبة الكريم- خاصة الملك- منتشرة هذا وهناك وكذا فدولة الملك البخيل الممتنع عن العطاء، دولته متوترة مهتزة مضطربة زائلة (ذاهبة) يرغب شعبه في زوالها وبعثرتها.

#### - أما عب الهاء:

في المنتج الثاني " ذاهبة" فتختلف خصائصه الصوتية عن الأول؛ فالأول من الفعل "وهب" و "الهاء " في وسط المصادر تدل على الرقة بما يتوافق مع الهاء المخففة. (') كما تتسم الهاء المخففة "بمشاعر إنسانية إيجابية". (')

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ٢٠٢

٢ - المرجع نفسه، ص: ٢٠٣

#### إنتاج (المكتوب صوتا وراسة ----- (في إبرام الصوت ني النص الأوبي )

## - وأما عه الهاء في المنتع الثاني:

"ذاهبة" فلا شك أنها تدل على معانى "الشدة والفعالية والقطع والكسر".(١) وهذه أيضاً إيصاءات صوتية تتناسب مع كلتا الحالتين: حالة العطاء والهبة، وحالة الزوال والتحطيم والشدة المصاحبة لذهاب الملك وتدميره.

#### - أما عن الباء:

فمن معانيه "الانبشاق والظهور والانفراج "(٢) بما يتناسب مع الهبات والعطايا، ومن دلالتها " القطع والشق والتحطيم والتبديد والمفاجأة والشدة . "(")وهي دلالات تتناسب أيضاً مع زوال الملك وشقه وتحطمه وتدميره.

١ - المرجع نفسه، ص: ٢٠٢

۲ - المرجع نفسه، ص: ۱۰۲

٣ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

#### إنتاج المكتدب صوتا وراسة هـــه (ني إبراح الصوت ني النص الأوبي )

هكذا يستعين الشاعر بهذه المنتجات الصوتية ليحقق لشعره تماسكاً نسيجياً يصل به إلى تشكيل صفات النوع، وذلك "عن طريق حميمية العلاقة بين الصوت والمعنى، إذ لا يمكن أي معنى بدون صوت يعبر عنه،"(۱) وكذلك أيضاً من خلال "ما يحققه التوافق الصوتي من وحدة حقيقية يفرضها على الفكر".(۲)

إن الشعر بعد ذلك كله - ليس "هو المجال الوحيد الذي تخلق فيه رموز الأصوات وآثارها، وإنما هو المنطقة التي تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة خفية إلى علاقة جلية، وتتمظهر بالطريقة اللموسة جداً والأكثر قوة ".(7)

١ - كلود ليفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، تحقيق وتقدي: شاكر عبد

الحميد، دار الشنون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٦، ص: ٧٥

٢ - جورج سانتانا، الإحساس بالجمال، تحقيق محمد مصطفى بدوي،
 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص: ١٩٤

٣ - رومان ياكبسون، قضايا الشعر، ترجمة معمول الولي مبارك حنون،
 دار توبغال للنشر، ط١، المغرب ١٩٨٨م، ص: ٥٤

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع العوت ني النص الأوبي )

ومن هذا النوع من المنتج الصوتي، قول الشاعر:

يسا مسسن تُسدِلُ بوجنَسة

وأنامسسل مسسن عنسدم

كفسى جُعلستُ لسك الفسدا

الْحَاظُ عَيْبِكَ عِن دَمينِ (١)

أوقول الشاعر:

كُلُكِم قد أخذ الجسا

مَ ولا جـــامُ لنــا

مسا السذي ضئسر مسدير ال

جَام لَـو جـــاملنا (٢)

أوقول انحربهستے:

ولا تَلْهُ عن تِذْكار ذَنْبِك وابكِه للهُ بنال مصابه للمنع يحاكي الوينل حال مصابه

١ - المعجم المفصل، ص: ٤٧٨

٢ - المعجم المفصل، ص: ٤٧٩

إنتاج المكتدب صوتا وراسة مسم (ني إبرام الصوت في النص الأوبي )

ومَثّل لعينيك الحِمَــام ووقَعَـَـهُ ومَثّل لعينيك الحِمَــام ووقَعَــة مَلقَــاه ومَطْعَـم صنابه(١)

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر :

تَفُسرُ فَي هُسواه فعنسد

فريق وعندي سنفبسة وفريق

إذا ظمنت روحي أقول له استقتى

وإنْ لم يكُسن ماء لَدَيْه فَريسَقُ (١)

ومل قول أي الفتح محمد بن تغلبي الكاتب: منترى مور الأزبكة بالكاتب بالك

ولسم أقصد بسه أحسداً سسواكا

بعشت اليسك غسودا مسن أراك

رجاء أن أعسود وأن أراكسا(٦)

<sup>1 -</sup> الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، تصحيح: محمد عبد المنعم خفاجة، دار الكتاب اللبناني، ص: ٥٣٧؛ وانظر المصباح لابن مالك، ص: ١٨٥

٢ - السيوطي، جنى الجناس، ص: ١٣٠؛ وانظر: المصباح لابن مالك، ص: ١٨٥

٣ - المصباح لابن مالك، نفس الصفحة.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

واضح أن المنتجات الصوتية في الشواهد السابقة وتماثلها صوتياً، تحتاج من المتلقي يقظة ووعياً للوقوف على الاختلافات الدلالية من ناحية، و الوقوف على الخصائص الصوتية لحروف هذه المنتجات، وعلاقة ذلك كله بالدلالة المطروحة من وراء رسالته الشعرية.

ومن المنتج الصوتي الكلي المتشاكل لفظاً وصوتاً، ما يتوزع فيه المنتجان الصوتيان على النحو التالى:

| ا لمنتج الثاني <sup>(•م)</sup>  | المنتج الأول                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                           |
|                                 | مثل قول الشاعر المختيشر السعد             |
|                                 | ستريعٌ إلى ابن العَمُّ يَلْطُمُ وجْهَــةُ |
| إلى دَاعي النَّــذي بسنــريع(') |                                           |

◆ ∨9 ◆ →

<sup>(\*</sup>هـ) - يسمي البلاغيون القدماء هذا المنتج الصوتي رد العجز على الصدر؛ انظر: المصباح لابن مالك، ص: ١٦٥

ا - أبو هلال العسكري، الصناعتين، تحقيق على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، ص: ٤٠١؛ والإيضاح، ص: ٤٤٥

#### إنتاج المكترب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

علينا أن ننتبه إلى أن هذا المنتج الصوتي يختلف عن المنتج الصوتي في الشواهد السابقة، في أن هذا المنتج الصوتي متماثل الدلالة، فإذا كان المنتج الصوتي المتماثل المختلف دلالياً يعد أكثر وخذاً للمتلقي، وأكثر إثارة له نحو إعادة قراءة البيت الشعري، وبالتالي محاورة الدلالة مما يأخذ بيدها نحو الثراء والنماء، نقول مع هذا فإن المبدع في إطار هذا المنتج الصوتي المتماثل دلالياً ينوع في طرق أدائه من خلال محور السلب والإيجاب أحياناً، وأحياناً في طرق أدائه من خلال محور السلب والإيجاب أحياناً، وأحياناً أخرى عن طريق اختلاف في المعنى؛ ومن الأول قول الأقيشر في ببته السابق.

إن تكرام المنتج الصوتي الأول في نهاية البيت يجعل من الدلالة تتنامى بين مجالين دلالين:

- المجال الأول:

إيجابي: الشر (سريع) إلى لطم ابن العم

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

# - المجال الثاني:

سلبي: الخير (ليس - بسريع)

ويتمثل في امتناع مناصرة ظواهر الخير. وبين المجالين ينتقل المتلقي دائرياً، وتتحرك الدلالة هي الأخرى دائرياً ليصطدم المحوران: سرعة الضرر مع سرعة منع الخير (الندى)، لتصبح في النهاية دلالة الهجاء أكثر وخذاً وأوقع في الآخر (المهجو).

وبالتأمل مرة أخرى في طبيعية حروف هذا المنتج الصوت وإيحاءاتها نجد الآتى:

#### - السين :

هو أحد الحروف الصفيرية ... ويوحي بإحساس بصريً من الانزلاق والامتداد ... وفي كثير من المصادر التي تبدأ بحرف السين كانت تدل على التحرك والمسير بما يتوافق مع

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

خاصية الانزلاق في صوته (١) وكأن هذا الصوت يتوافق مع سرعة الحركة والضجيج والصفير الذي يحدث من وراء هذا الاندفاع والسرعة نصو إيقاع الضرر بلطم ابن العم ومنع "الندى"، وهذا بلا شك يزيد قبح الدلالة المطروحة وسوء المناخ الذي تحدث فيه.

### - أما عن الراء :

فهو صوت لولاه كما يقول حسن عباس، "لفقدت لغتنا كثيراً من مرونتها وقدرتها الحركية، ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها ومن مقومات ذوقها الأدبى الرفيع".(٢) وتدل في كثير من المصادر على التحرك والترجيع والتكرار (٢)

۱ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ۱۱۱، ۱۱۱

٢ - المرجع نفسه، ص: ٨٤

٣ - المرجع نفسه، ص: ٨٧

#### إنتاج المكتدب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

ولا شك أن مثل هذه الدلالات تتوافق مع دلالة البيت أيضاً من حيث مرونة وتحرك وترجيع هذا المهجو حين يندفع نحو إيقاع الضرر ومنع الخير، ولا شك أن هذا الامتداد الصوتي الناتج عن حرف اللين (الياء) بعد الراء خلق منه المبدع مساحة صوتية عريضة، تجعل من التحرك والتكرار والترجيع أوضع ملمساً وأكثر تجسيداً لدلالة الاندفاع نحو الشر إيجاباً أو سلباً نحو الخير.

## - وأخبراً العين:

هو أعسر ما يكون النطق به من أصوات الحروف العربية جميعاً. (۱) وأما عن دلالتها في كثير من المصادر التي تنتهي بهذا الحرف فهي "تدل على الشدة والفاعلية. "(۱) وهذه أيضاً معاني تتنامى مع دلالة المعنى المطروح عبر البيت الشعري. والشاعر حين جعل من (العين) في قافيته "حرف

١ - المرجع نفسه، ص: ٢٠٧

٢ - المرجع نفسه، ص: ١١٤

الروي" وحين كررها في بنية البيت أربع مرات، وهي أكبر نسبة تكرار لحرف من حروف البيت، كان واعياً لهذا الصوت ودلالته، بل كان واعياً لدلالة تكرار هذا المنتج الصوتي الذي أفرزه تكرار لفظ (سريع) في صدر البيت وفي عجزه.

إذن فإن هذا المنتج الصوتي من تكراره في صدر البيت وفي عجزه لم يكن أبداً عملية عشوائية ناتجة عن التلاعب بالألفاظ بل هو عمل إبداعي، هو أساس دلالة البيت ومركزه، ومن عنده تبدأ الدلالة وبه تنتهي، إن مثل هذه اللازمة الشعرية التي يزرعها المبدع في بنية بيته وقصيدته تتسم بازدواجية الوظيفة .. الإيقاعية والدلالية، وتكرار بعض التراكيب والكلمات ... وعلى الرغم من انفراد كل

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ----- (ني إبراع العوت ني النص الأوبي )

قسم بسمات وتشكيلات مَينه عن الأخر فإنهما ينضويان تحت ظاهرة التكرار.(١)

ولا شك أن هذا التصرف من لدن المبدع ونعني به إيجاد مثل هذه التكرارات في بنية النص "مَتْتَثِل لدافع سكن أن تكون انعكاساً لها، وكان لها دور فاعل في إنتاج هذه النصوص في كليتها، مما يعني اشتباك أكثر من مقصد في حضورها، بدءاً بالقصد النفسي الذي سكن أن يقع في منطقة اللاوعي مروراً وانتهاء بالفعل الواعي الفني المرتبط بنوع الأسلوب والمعرفة المسبقة، بدرجة تأثير هذا النوع من الأداء في المتلقي أو الرغبة في إيصال دلالة معينة يحقق التكرار دوراً فاعلاً في إيصال أثرهاوتستكمل هذه الرغبة في التواتر على دعامة إيقاعية يكمل بها الشاعر

١ - فانز الشرع، جمالية التكرار وفاعلية تنوع الصيغ "قراءة في مجموعة:ماء الياقوت " للشاعر:عبد القادر الحصني جريدة الأسبوع الأدبي، العدد: ٨٢٠، لسمة: ٢٠٠٢هـ، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة مسسم (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

المستوى الأدائي الكلى لنصوصه، يتجاوز الإمكانية الإيقاعية الخارجية ممثلة بالتفاعيل والداخلية الظاهرة ممثلة بالتقفية غير المستقرة ،وهذا وغيره يجعل للتكرار بتعدد صوره مهمة مزدوجة فنية - موضوعية - وطبيعة أدائية مزدوجة أيضاً شفاهية -كتابية -، تغازل السمع وتحس الحس التطريبي الذي يجذب المتلقى إلى الاستمرار في التواصل مع النص في حين تؤدى الأخرى الكتابية إلى إنماء القدرة الذهنية على التواصل حينما تعمل هذه التكرارات، ولا سيما "اللازمة" على شدة البناء وبالتالي إتاحة الفرصة للذهن لإدراك طبيعة التعبير والتذكير بما ينطوي عليه طرحه الدلالي ولا سيما في بناء يتميز بمفاصل تبرزها هذه التكرارات ذات الوقع التنكيري بما لا يجب أن يغيب عن الذهن من دلالة يلح الشاعر تأكيدها لديه"<sup>(١)</sup>.

١ - فانز الشرع، مرجع سابق.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هــــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

وبندم بحت هذا النوع السابق قول الشاعر أبي انحسن المرغيناني: فواتب سُسود كالعناقيد أرسيلت

فَمِنْ أَجِلُهِا النفوسُ ذُوانِيبُ (١)

ومثل قول الشاعر:

فْمِي تَحَدَّثُ عَنْ سراي فَما ظَهَــرت

سرائرُ القَلْبِ إلا مِن حَسديثِ فَمِسي(١)

وفي هذا النوع من المنتج الصوتي المكرر الذي يتفق في الدلالة

نراه موزعاً على هيئات مختلفة، فمنه ما جاء على الشكل التالي:



مثل قول الشاعر:

تَلْقَى إذا ما الأمرُ كان عَرَمْرَمَا

في جيش رأي لا يفسلُ عَرَمْزَمَسا(٢)

١ - القزويني ، الإيضاح، ص: ٥٤٥؛ وانظر: المصباح، ص: ١٦٧

٣ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

٢ - إنعام نوال عكاوي،مرجع سابق، ص: ٤٧٥؛ ويسميه البلاغيون "رد
 العجز علي الصدر.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة • و (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

ومثل قول أبي تمام :

وجسوة لسو أنَّ الأرضَ كُواكسب

تُوقِسَدُ للسَسَارِي كَاتَسَتُ كُواكَبُسَا (١)

ومنه ما يأتي على الشكل التالي:



مثل قول الأشجع السلمي:

عميد بنسى سننيم اقصدته

سهامُ الموت وهسي لسه سيسهامُ (٢)

ومنه ما أتى على الصومرة التالية:



ص: ۲۲.

٢ - المعجم المفصل، ص: ٤٥٧٤ ويسميه البلاغيون "رد العجر على الصدر".

١ - ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبه عزام، دار
 المعارف، مصر،

إنتاج المكتوب صوتا وراسة • - - ( في إبراع الصوت في النص الأوبي )

مثل قول الشاعر جرير:

سقى الرمل جَوْن مُسْتَهَلُ رَبابُهُ

وما ذاك إلا حُبُّ مَنْ حَلَّ بالرَّمَل :(١)

ومثل قول الشاعر :

لَعَمْرِي لقد كان الثُّرَيا مَكَانَسَهُ

ثُراءً فَأَصْنَعَى اليومَ مَثْوَاه في الثَّرَى (١)

ومثل قول الشاعر:

لقَدْ فاق في العَل البريِّسة كُلُّهَا

فَلَيْسَ له فسي الخسافقين عسديلُ(١)

• • •

١ - شرح ديوان جرير، محمد إسماعيل الصاوي، مكتبة النوري بدمشق
 الشركة اللبنانية، بيروت، د/ت ، ص: ٤٦

٢ - ابن مالك، المصباح ، ص: ١٦٧

٣ - الرازي، مرجع سابق، ص: ١٣٩

# ثاتيا: المنتج الصوتي المتناظر جزئيا.

ونعني بهذا المبحث ما يولده المبدع من أصوات عن طريق بعض أجزاء الوحدة، لا الوحدة كلها كما هوالشأن في المبحث الأول، إن المولد الصوتي هذا يمثله بعض أجزاء الكلمة كما أشرنا، لذا فالكم الصوتي المتناظر لا شك أقل مما هو في المنتج السابق المتناظر كلياً، وهذا المنتج الصوتي يتوزع عبر بناء البيت أو الأبيات في القصيدة الشعرية أو الفقرة في المنص الشعري بناء على الحالة التي يعيشها المبدع وتِبنع حركية الانفعال على مستوى النص.

لا شك أن دلالة الأصوات المتشابهة استرعت القدماء من حيث علاقتها بالدلالة، ويعلق محمد مفتاح على كلام ابن جني في هذا الشأن قائلاً "يتبين مما سبق - إذن - أن ابن جني وكثيراً من

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

الدارسين الشعريين المعاصرين يرون أنه كلما تقاربت أصوات الكلمات تقاربت معانيها، أو التفكير في إمكانية الجمع بينها، وإذا ما ثبت صحة هذا على مستوى الكلام فإنه يصح على مستوى التجربة الشعرية التي تكون مهيمنة على الشاعر، وهو يخرج تعابيره المتشابهة، تلفظاً أو كتابة فليس الكلام إلا تجلية لتلك التجارب والمشاعر، ولذلك فإن الباحث قد يتجرأ فيقدم فرضية وهي أنه كلما تشابهت البنية اللغوية فإنها تمثل بنية نفسية متشابهة "(۱).

إذن، فتشاكل الصوت في بنية المفردات اللغوية التي يوزعها المبدع عبر نصه لا يأتي هكذا اعتباطياً، وليس الأمر كما "يرى بعض القراء أن التشاكل والتباين الصوتيين هما من البداهة بحيث لا يستحقان العناء الذي ينفق في دراستهما، إذ يدركان بحاستى السمع والبصر، وإن الأمرلكذلك إذا ما اقتصرت

...

**→** 77 **→** 

۱ - محمد مفتاح، مرجع سابق، ص: ۳۹

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت في النص الأوبي )

الدراسات على إحصاء الأصوات بعملية يدوية ميكانيكية ساذجة، ولم تتجاوزه إلى تلمس "معانيها وإيحاءاها وإسهامها في المعنى العام الذي هو أحد مكوناته الأساسية، وهذا هو الاتجاه العام الذي يتجلى من خلال بعض الدراسات الجادة للصوتيات كعنصر من عناصر البنية الشعرية". (')

إن الاهتمام بصوت الحرف المتناظر بين المنتجين اللفظيين أمريجب الالتفات إليه، فهو مركز العناية والاهتمام من لدن المبدع، ويُعد توجيه الاهتمام إلى الرسم الخطي لهذا المتشابه فقط دون النظر في طبيعة هذه الحروف وخصائصها الصوتية، ومدى توظيفها في بنية العمل الفني يعد غفلة عن رسالات كثيرة أرسلها منشئ النص، كما يعد فسادا للنص وموتاً له من لدن المتلقي، الذي يعد حسن قراءته وفهمه إبداع آخريجيي إبداع النص مرة أخرى، لذا يقول

١ - المرجع السابق، ص: ٣١

يـوري لوتمان "وانطلاقاً من هذا التصـوريقولـون أنه عند دراسـة بنيـة صـوتية ما، فإنـه ينبغـي توجيـه الاهتمـام إلى الكتابـة الصـوتية لا إلى الرسـم الخطـي المـاًلوف، ومـع ذلـك فإن المسألة ربما كانت أكثر تعقيداً من هذا، لأن البنية إنما تنبني طبقاً لمستويات عدة: ففي بعض الأحوال يقتضي الأمر تنظيم الرمـوز التبادليـة للفونيمـات الصـوتية ...وطـوراً ثالـت تنـدرج في البنيـة حتـى الأنسـاق الصـرفية أو المورفولوجيـة، ومن ثم فإن حرف جرمثل " ء" ينطق مجهوراً في مواقع معينة، غير أنه بسبب عموميـة الوظيفـة المورفولوجيـة قد يتماثـل مع النطق المهموس لهذا الحرف.(۱)

ويعلق يـورى لوتمان على بعض النماذج الشعرية التي لعب فيها صوت الحرف دلالة ما قائلاً "فسوف نجد أن حرف الـ "s" هنا ينطق تـارة "كالسين" وتـارة أخـرى "كـالزاي" كما

۱ - پوری لو تمان، مرجع سابق، ص: ۹۹

#### إنتاج المكتدب صوتا وراسة محسم (ني إبراع الصوت في النص الأوبي )

أن وحدة الانتماء المورفولوجي والكتابي تدفع بانتباهنا دفعاً إلى الوحدة الأكيدة لهذا العنصر في تكراراته عبر النص، وفي هذه الحالة فإن الاهتمام بشكل الكتابة الشعرية يعطي أكثر مما تعطيه الكتابة الصوتية". (') إذن فهذا التشاكل الصوتي الجزئي بين المفردتين هو صنيع مقصود يؤكد "أن علاقة الكلمة بالصوت في البيت الشعري تختلف عن تلك العلاقة في الكلام الدارج". (')

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو موقف المتلقي في إطار هذا المنتج الصوتي الجزئي؟ وما هي الفروق في العلاقة بينه وبين المنتج الصوتى المتكامل؟

بداية فإن المتلقي الذي يقدم على تشريع العمل الأدبي وفهمه ونقده يعلم أن البيت الشعرى " يتشكل من تعاقب وحدات

•-----

١ - المرجع نفسه، ص: ١٠٠

٢ - المرجع نفسه، ص: ٨٢

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

صوتية تتجلى كما لوكانت توجد موزعة مستقلة بعضها عن بعض، وفي ذات الوقت من تعاقب الكلمات التي تتجلى باعتبارها وحدات متماسكة تتكون بدورها من التأليف بين تلك الوحدات الصوتية، ومع ذلك فإن هاتين الصورتين من صور التعاقب لا توجدان إلا في وحدة، أي من حيث هما وجهان لذات الموقع: البيت الشعري، شم من حيث هما ثنائية بنائية متلاحمة".(۱)

إن المتلقي - إذن - في إطار هذا المنتج الصوتي الجزئي يكون أكثر انتباها وأكثر يقظة ليستطيع الوقوف على هذه المتناظرات في بنية الوحدة اللغوية، وإلا فاته هذا الصنيع الإبداعي الذي قصده المبدع -كما قلنا- قصداً، في حين نجده في المنتج الصوتي المتكامل لا يجهد نفسه بنفس الدرجة كما هو الشأن في المنتج الصوتي المتكامل الميان، فتكرار

۱ - یوری لو تمان، مرجع سابق، ص: ۸۲

المنتج الصوتي كاملاً على مستوى البيت أو الأبيات، سواء اختلف المعنى أو اتحد يصبح أسطع الأصوات التي تلفت نظر المتلقي سريعاً نحو الوقوف على الغايات والأهداف التي من شأنها ثراء الدلالة وغناها "لذا فإن البنية الصوتية للنص تشكل مستوى من العلاقة الفوقية بحيث يعكس نفس الطابع الذي تتميز به البنية الدلالية". (۱)

أما هنا في إطار المنتج الصوتي الصالى، فالمتلقي لابد أن يتسم بالقدرة على رصد هذه الأصوات المتناظرة في بنية الوحدة اللغوية وبالتالي يفتش عن أسرار هذا الصنيع الأدبي." فثمة فكرة شائعة عن أن البنية الصوتية للنص عبارة عن بنية مكونة من عدد من الأصوات قد اختيرت من قبل الشاعر، على أن تفهم الأصوات في تلك الحالة باعتبارها

\_\_\_\_

۱ - يوري لمو تمان، مرجع سابق، ص: ۹۹

إنتاج المكتدب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت في النص الأوبى )

وحدات في تكوين طبيعي معين".(``

إن دراستنا لكثير مما هو موجود في كتب البلاغيين تحت ما أسميته بالمنتج الصوتي الجزئي ستجنبنا كثيراً من المصطلحات وكثيراً من الاختلافات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تركز على الناحية المشتركة بين الصوت المنتج والدلالة.

ومن المنتج الصوتي المجزئي، قول أبي تمام: (')
يَمُذُون من أيد عَــواص عَواصِـمُ
تَصُولُ باســياف قَــواض قَواضــبُ

١ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

<sup>(\*)</sup> يندرج هذا الشاهد تحت ما يسمى "التجنيس الناقص"، وهو أن تكون احدى الكلمتين مشتملة على لفظ الأخر وزيادة مصدرة أو مؤخرة، انظر الاختلافات في المسمى:

<sup>-</sup>ابن مالك في المصباح ص: ١٨٧، حيث يقول المحقق "وسماه السيوطي وغيره" الترجيع"، و"ابن أبي الإصبع " يسميه " تجنيس التداخل"، المعجم المفصل، ص: ٧٧٤، و السيوطي في جنى الجناس، ص: ٢٤٤، يسميه "التداخل" أو " تجنيس التضمين".

إنتاج المكتوب صوتا وراسة مسلم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

ويتمثل المنتج الصوتي انجزني بين:

- عواص / عواصم
- قواض / قواضب

وهذه الوحدات تفترق في التماثل الصوتي من حيث زيادة فونيم واحد عن الأخرى، إن دور المتلقى يتمثل في إدراك أمرين:

- الأول:

إدراك الحروف المتماثلة صوتياً.

- الثاني:

إدراك الحروف المختلفة صوتياً.

إن كلا الأمرين لا شك مرتبط بالدلالة المطروحة، فالحروف المتناظرة صوتياً بين المنتجين قد وقعتا في المبحث الأول وبان لنا مدى ما تسهم به الأصوات المتناظرة في إثراء الدلالة عبر ما تثيره في المتلقي من استفسارات وأسئلة يبحث عن الإجابة

عنها، لذا فاهتمامنا سيكون ذا شقين شق منصب على الأصوات المختلفة في كل من المنتجين الصوتيين ومدى إسهامها، وشق على الأصوات المتماثلة في كلا المنتجين.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا يتجه المبدع لمثل هذا الصنيع في اختياره للمادة اللغوية؟ إذا كان المبدع في المنتج الصوتي المتناظر كلياً قد استطاع من خلاله أن يثير يقظة المتلقي من ناحية، ويثري دلالته من ناحية أخرى، فما الذي دفعه نحو هذا التصرف في بناء هذا الشكل من المنتج الصوتي المتناظر جزئياً وما هي غايته؟ إن بناء المبدع هذا المنتج الصوتي ليرمي من وراءه إلى أمرين:

- الأول:

هو التركيز على أصوات معينة داخل الوحدة اللغوية يكررها من خلال اللفظيين المنتجين لهذا التماثل الصوتي الجزئي.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

## - الثاني:

هو هذا الصوت الفارق بين اللفظيين الذي يصنع من خلاله مفاجأة لدى المتلقي بعدما قد أوهم بأن اللفظ الأول هو عين اللفظ الثاني.

إذن، في هـذا المنتج نـرى المبـدع يركـزعلـى هيئـة الصـوت الأوضـح الـذي يقصده قصداً على مستوى البيـت بالشكل التالى:



وقد يصنع المبدع بهذا الشكل أكثر من تناظر بين وحدات لغوية مختلفة على مستوى البيت أفقياً أو رأسياً، وله في ذلك أهداف يجب أن نلتفت إليها ما دام العمل الإبداعي يتسم

**\*** 

### إنتاج (المكتوب صوتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

بالأدبية وبالاختيار الفني دون العشوائي، لذا حينما نجيب على هذا التساؤل:

لماذا انجه المبدع نحو هذا الصنيع اللغوى؟

ولماذا اختار هذه الحروف بسماتها الصوتية دون الأخرى؟

حينما نجيب على هذه التساؤلات نكون قد أبدعنا النص مرة أخرى، وكشفنا عن كثيراً من جماليات اللغة التي لا تظهر إلا بمثل هذا التحليل وهذا التذوق.

إن بيت أبي تمام السابق يتمثل فيه التناظر والاختلاف الصوتي التالي:

دعونا نبحث عن سراختيار المبدع لهذه الأصوات المختلفة الدلالة مع زيادة المتناظر الثاني في كلا المجموعتين السابقتين. إن أبا تمام بمدح هؤلاء الجند قائلاً: إنهم بمدون في الحرب

#### 

أيديهم التي تقضي على العدو وتعصم الصديق، حاملة السيوف القاطعة التي تقضي على العدو، والسؤال: هل ساعدت هذه المفردات بدلالتها وإيحاءاتها الصوتية نحو ما سعى إليه أبو تمام ؟

فأماعه: عواص:

- فالعين:

" أعسر ما يكون النطق به من أصوات الحروف العربية".(') وهي في كتير من المصادر التي تبدأ بحرف العين تدل على "الشدة والفاعلية والصلابة والقطع مما يتوافق مع صوت العين مشدداً عالى النبرة". (')

**◆**-----

١ - حسن عباس، خصانص الحروف العربية، ص: ٢٠٧

٢ - المرجع نفسه، ص: ٢١٤

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

### - والواو:

لينة جوفية، هي "للفعالية كما يقول الأرسوزي" (١)، كما توحي بالانفعال المؤثر في الظواهر". (٢)

### - والألف اللينة:

التي تقع في أواسط المصادر أو أواخرها يقتصر تأثيرها في معانيها على إضفاء خاصة الامتداد عليها في المكان أو الزمان. (٦)

#### - أما الصاد:

فهو مهموس، صفيري مثل السين "إلا أنه أملاً منه صوتاً وأشد تماسكاً، فهو من أصوات الحروف كالرصاص من المعادن رجاحة وزن، وكالرصاص الثقيل من الصخور

١ - المرجع نفسه، ص: ٩٧

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

٣ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

الصماء صلابة ونعومة ملمس، وكالإعصار من الرياح، صرير صوت يقدح ناراً، لقد منحت هذه الخصائص الصوتية حرف "الصاد" شخصية فذة طغى بها على معاني معظم الحروف في الألفاظالتي تصدرها، ليعطيها من نقاء صوتيه صفاء صورة وذكاء معنى، ومن صلابته شدة وقوة فاعلية ...ولكن ماذا عن حرف الصاد في نهاية الألفاظ؟ بالرجوع إلى المعجم الوسيط، وجدنا الصاد في مصادر تدل معانيها على الشدة والصلابة والقوة ".(۱)

هذه هي الخصائص الصوتية ومعانيها بحروف اللفظيين اللذين أوجدهما أبو تمام، وهي لا شك تتناسب مع جو الدلالة المطروحة، حيث الحرب والقضاء على العدو بما يتطلبه من شدة وفاعلية وصلابة وقطع، وهو جو موح بالانفعال

**♦** 

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ١٥٢

والقوة ويكون دورا لألف اللينة هو توفير مساحة زمنية وامتداد صوتي لتتمثل هذه المعاني وتتجسد مع دلالة البيت بل إن صنيع أبي تمام بإتيان الصاغة "عواص" وقد حذفت منها الألف المنقوصة لهو بلاغة أخرى قد أسهمت في وضوح وتجسد معاني الشدة والصلابة والقوة في هذا الصوت، صوت "الصاد" وجعله آخر صوت في هذا المنتج.

أما المنتج الثاني: عواص + م، هو عينه المنتج الأول بصفاته ومعانيه، فأيد تعصم الصديق وتعصم الوطن من شأنها أن تكون قوية، صلبة قاطعة وهي تستلهم هذه المعاني من خصائص ومعاني حروف الكلمة. وماذا عن الزيادة بحرف "الميم" التي قلنا إن أبا تمام صنع من ورائها مفاجئة لدى المتلقي بعد ما توهم أن المنتج الثاني هو عين المنتج الأول، نقول ماذا أفاد أبو تمام من وراء هذه الزيادة؟

إن الشاعر -كما قلنا- يملك اللغة، ويملك فهمها، وماهر في اختيارها وفي توزيعها عبر النص، بل إنه يضع هذا الاختيار في بنية التركيب اللغوي وضعاً مقصوداً؛ إما مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً، أو في غير ذلك من حالات التركيب اللغوي.

إن أبا تمام قد أتى ب(الميم) ليس فقط لمجرد تحقيق هذا النوع من الجناس كما يعرفه البلاغيون: بأنه الذي يوجد في المنحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى، وجميع حروف الأخرى موجود في الأولى وقسم في وسطها وقسم في آخرها.(۱) ونراهم أي البلاغيون لا يفتشون عن سرهذا الإتيان أو جمال هذا التكوين وأثره في الدلالة، حتى لا يصبح فعل الشاعر

ا - إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص: ٢٧٦،
 ويسمونه "جناس التداخل أو تجنيس التذييل".

# إنتاج (المكتدب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

فعلاً عبثياً ولعباً لغوياً، اتسم به معظم هذه الظواهر اللغوية والبلاغية في تراثنا البلاغي والنقدي.

ولنقف على دلالة صوت (الميم) في هذا الجو المشحون بالقوة والصلابة والقطع والشدة:

# - صوت (الميمر):

صوت شفوي أنفي مجهور، (') ويعد "انطباق الشفة على الشفة مع حرف الميم يماثل الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق ... كما أنها تمثل الجمع والضم. "(') وهذا ما تؤكده معظم المصادر التي تنتهي بحرف الميم. ('') وهى معاني تتماشى مع معاني أصوات الحروف السابقة وتنسجم معها في ثراء الدلالة المطروحة.

١ - محمد كمال بشر، علم اللغة العام ( الأصوات )، ص: ١٣٠

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ١٥٢

٣ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

ويأتي الشطر الثاني بصوتين متناظرين في حروفهما مع زيادة في الثاني بحرف "الباء":

قواض # قواضب

# فالأول والثاتي يشتركاه في:

- القاف:

تدل على شديد، (۱) مجهور حنكي انفجاري مهموس، (۲) يصفه العلايليي بأنه للمفاجأة ويصفه الأرسوزي بأنه "للمقاومة" وهي في كثير من المصادر تدل معانيها على الشدة والقوة والفاعلية، كما تدل على القطع والكسر بما يتوافق مع خاصية الانفجار في صوته. (۲)

١ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

٢ - محمد كمال بشر، علم اللغة العام ( الأصوات )، ص: ١٠٩، وما بعدها.

٣ - المرجع نفسه، ص: ١٤٤

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

## - والواو:

سبق بيان دلالة صوتها.

# - وحرف الألف:

سبق بيان إيحائها على الاتساع في المكان والزمان.

#### - والضاد،

صوت أسناني لتوي مجهور مفخم، (۱) وصوت (الضاد) في حالة التفخيم والتشديد يوحي بالصلابة والشدة والضخامة كما في "قبضه".(۱)

# - وأخيراً:

يأتي صوت (الباء) الزائد على المنتج الصوتي الأول ليمثل الصوت الرئيسي في بنية القصيدة من خلال توزيعه صوتاً لقافية النص، وهو صوت لم يأت به أبو سمام عشوائياً، بل

١ - المرجع نفسه، ص: ١٠٤

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ١٥٥

أتى به ليؤكد ويدعم المعاني المتولدة من التناظر الصوتي المنبعث من الحروف السابقة، ف(الباء) صوت انفجاري مجهور، (۱) ويحكم انفجاره، هو أوحى ما يكون بمعاني القطع والشق والتحطيم والتبديد والمفاجأة والشدة. (۱) وكلها أصوات – كما سبق أن أبئا – تتسم بدلالات القطع والجهر والانفجار والقطع والشق والقوة والكسر، كلها معان تتناسب مع خصائص السيف وفعله:

# نصُول بأسنياف قواض قواضب

وكما جاء لفظ "عواص" مجزوماً، جاء لفظ "قواض" مجزوماً غير مطول، لتشبه حالة الجزم في البنية حالة الجزم في قضائها على الأعداء، ونفس معانى الحروف بخصائصها الصوتية، حيث

**♦** 

١ - محمد كمال بشر، علم اللغة العام ( الأصوات )، ص :١٠١

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية، ص: ١٠١

### إنتاج (الكتوب صوتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

القوة والحزم والشدة والفاعلية التي تمنع الوطن وتعز الأهل، تتمثل في قول الشاعر:

# ومَا مَنْعَتُ دارٌ ولا عَزُّ أَهْلُهَا

مِن النَّاسِ إلاَّ بِالقَتَا والقَتَابِلُ(')

بان لنا - إذن - أن دراستنا لمثل هذه الظواهر البديعية تؤكد أن ما أسماه البلاغيون من أن الفنون البديعية مجرد محسنات لتحسين الكلام، أو هي كما يقول الخطيب القزويني بعدما جعلها "ذيلاً وذنباً"(") لعلمي المعاني والبديع "تورث الكلام حسناً".(") هذا الحسن وهذا التزيين الزائد بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، ما هو إلا كثرة المصطلحات وكثرة الشواهد.

**→** 

١ - إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص: ٤٧٧،
 ويندرج تحت ما يسمى "جناس الترجيع".

٢ - عبد الفتاح الشين، البديع في ضوء أساليب القرآن، مكتبة الأنجلو المصرية، ط١، ١٩٨٦، ص: ١٣

٣ - أحمد موسى، البديع، ص: ٣٠٤، نقلاً عن المرجع السابق، ص: ١٣

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

ومن هذا النوع المتناظر جزئياً قوله تعالى:

﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ رَقَى إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴾ (١) إِن التناظم الصوتي يقع في:

- ساق + ساق (مكررة).
- ومساق ( بزيادة ميم في أوله).

إن الآية القرآنية في إطار بيان يوم القيامة، هذا اليوم العسر الذي تبلغ فيه الروح التراقي، ثم تعرض لهذا الصنف ذات الوجود الباسرة، تقول الآيات:

\_\_\_\_\_\_

١ - القيامة: ٢٩

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبى)

رَبِّكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَا كَذَّبَ وَتُولِّيٰ 🔁 🖟 (١) .

وما دام الحال كذلك حال رعب وخوف وتقلب وقلق. علينا أن نتأمل هذا المنتج الصوتي الذي قررته الأيات الكريمات، نتأمل حروفها ودلالة أصواتها، ومدى علاقتها بجو هذه الآيات:

فأما المنتج الأول: ساق:

- السين:

صوت لتوي احتكاكى مهموس، (١) يقول عنه الأرسوزي إنه للحركية والطلب، (٢) وهو أحد الحروف الصفيرية، (١) وبالرجوع إلى المعجم الوسيط عثر على اثنين وشانين مصدراً

١ - سورة القيامة الآيات : ٢٤-٣٢

٢ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٢٠

٣ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١١٠

٤ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

تبدأ بالسين تدل معانيها على التحرك والمسير بما يتوافق مع خاصية الانزلاق في صوته ... ".(١)

# - والألف:

للامتداد الزمني والسعة الزمنية.

### - أما عن القاف:

فهو صوت لهوي انفجاري مهموس، (۱) وهو الصوت الذي يجري استخدامه في العربية الفصحى المعاصرة كما ينطقها المتخصصون في هذه اللغة، وقراء القرآن الكريم. (۱) وهو شديد يصفه العلايلي بأنه للمفاجأة تحدث صوتاً ويصفه الأرسوزي بأنه للمقاومة، وكلا من الوصفين يفضيان به إلى أحاسيس لمسية من القساوة والصلابة والشدة (۱). وبمعاينة

**◆** 

١ - المرجع نفسه، ص: ١١١

٢ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٠٩

٣ - المرجع نفسه، ص: ١١١

٤ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها ، ص: ١٤٤

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

حرف القاف في نهاية المصادر وجد أنها تتنوع بين الشق والكسر والشدة والفاعلية. (١)

وهذه المعاتى التي نتنوع ما بين:

- التحرك والمسير مع خاصية الانزلاق.
  - الشدة.
  - المفاحأة.
  - المقاومة. والقساوة والفعالية.

كل هذه المعاني تتوافق مع هذا الموقف العصيب، موقف الحساب وزج العاصي الكافر نصوه، حيث المفاجأة المرعبة والتحرك والمسير نحو الموقف، والمقاومة من لدن المُسَاق، ولكن لا حول له ولا قوة، تجاه موقف عصيب، إذن فكل هذه الأصوات الخاصة بهذه الحروف ذات الصفير والانفجار تتشابك وتثري

**→** 

المرجع نفسه، نفس الصفحة.

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

دلالة الموقف المعيش موقف الحساب، حيث تلتف الساق بالساق بالساق ارتباكاً واضطراب حركة، ورعب نفس يفقدها حالة التوازن، حينها تتولد هذه الصورة المخيفة المرعبة، ثم إن هذا الصوت الصفيري والمهموس الذي يتسم بضعف الصوت لا يولد مناخاً يزيد الموقف رعباً وخوفاً.

# - أما عن الميمر الزائدة،

في المنتج الصوتي الثاني (مَساق) فهو صوت أسناني لثوي أنفي مجهور، (۱) وهو عند العلايلي "للانجماع"(۱) وانطباق الشفة على الشفة مع حرف "الميم" بماثل الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق.(۲)

إن هذه الخصائص الإيحائية لهذا الصوت بما فيه من "انجماع"، تتحد مع المعانى السابقة نحواكتمال هذا المشهد

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص:١٣٠

٢ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ٧٢

٣ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ٧٢

العجيب، حين يساق هذا العاصي الكاذب ويلتف الساق على الساق، حيث فقدان الإرادة والاتزان.

ومن هذا النوع أيضاً، الذي يتكا فيه الشاعر على تكرار أصوات اختارها اختياراً موائما بين الإيصاءات المطروحة من وراء أصوات هذه الحروف من ناحية وبين الدلالات والمعاني المطروحة من وراء نصه من ناحية أخرى أكد لنا- في نهاية الأمر- وجوب إعادة دراسة هذه المنتجات الصوتية المتناظرة كليا والمتناظرة جزئياً، تلك التي وقعت في مسميات عديدة في كتب البلاغة، ماتت وظيفتها، وضاع أثرها في إطار الجري وراء مصطلحات تُجتلب لها شواهد، يدورون حوله، هن هذا قول المحترى:

إنتاج المكتدب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

وإذا رياح جُـودك هبَـت

صار قول العزول فيها هباءًا(١)

إن البحتري بنتج صوتين متناظرين جزئياً ويختار لفظنين هما:

- \_ هىت.
- هياءا.

وهذا الاختيار في إطار دلالة البيت يؤكد أن الشاعر العربي كان فاهماً وواعياً لإيحاءات وطبيعة أصوات الحروف، كماكان يعرف متى يركز على أصوات بعينها وكيف يوزعها على مستوى البيت ليشكل من وراء هذه الأصوات أسطع المواطن التي تشد انتباه المتلقى الذي يقف عندها يتفش عن أسرار تكرار هذا

**→** 

ا - إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والبديع)، ص: ٤٧١ ويندرج الشاهد تحت "جناس الإطلاق" الذي عرفه القزويني "هو أن تجمع اللفظين "المشابهة " وهو ما يشبه الاشتقاق، وليس به، ويسمى أيضا المشابهة والمفارقة، والمغايرة، وإيهام الاشتقاق، طالع ص: ٤٧١.

التناظر الصوتي سواء كان كلياً كما سبق أو جزئياً كما هو الشأن في مبحثنا الحالي.

إن" البحتري" في بيته السابق سدح صفة الكرم في ممدوحه، الذي يشبه الرياح في قوة هبوبها، إنه كرم غير راكد ، بل متنقل لا يعرف حدوداً مثلما لا تعرف الرياح حين تهب حدوداً تقف عندها، ثم صور العذال بأقوالهم التي لا تنال شيئاً، بما لا قيمة له ولا فائدة، وهو في تجسيده هذا الكرم بلفظتين، أنتج من ورائهما تشابها صوتياً كان محور دلالة البيت وأسلم، وبتأمل هذين المنتجين وجدناهما يشتركان في الأصوات التالية :

#### - الحاء:

صوت حنجري احتكاكي مهموس، (۱) يأتي من أدنى الحلق، وفي إتيانها من أدنى الحلق أشبهت هبوب الرياح بصوتها الاحتكاكي حين تهب من مكان بعيد، فجود الممدوح بعيد

**♦** 

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١٢٢

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة هـــه (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي)

عميق مصادره، كما توحي صوت الهاء باهتزازاته العميقة في باطن الحلق باضطرابات وارتعاشات وتحرك سريع، يتوافق مع هبوب الريع وهيجانها. (۱) ، و يوحي صوتها حين ينطق "مشبعاً" في أول الحلق بالسحق والقطع والكسر (۱) ، كما هو الشأن في المنتج الصوتي الثاني في كلمة "هباءا"، وهو يتوافق—أيضا – ويتماشى مع تلاشي وقطع وسحق قول العذول، الذي لا ثبات له ولا حياة.

# - أما عن الباء:

صوت شفوي انفجاري مجهور، (<sup>7)</sup> يقول عنه حسن عباس الم نجد ما هو أصلي منه لتمثيل الأشياء والأحداث التي تنطوي معانيها على الاتساع والضخامة والارتفاع، بما يحاكي واقعة انفتاح الفم على مداه عند خروج صوته من بين

١ - حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١٩٩

**♦**-----**♦** ١٢١**♦**----**♦** 

٢ - حسن عباس، خصانص الحروف العربية ومعانيها ، ص: ١٩٣

٣ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٠١

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

الشفتين. (۱) ويحكم انفجاره الصوتي يوحي بالبعج والحفر والقطع والشق والمفاجأة والشدة، وكل هذه الصفات ليست بعيدة من صفات الريح القوية التي تهب في اتساع وارتفاع، وحينها تتسم بالشدة والمفاجأة والشق والقطع والحفر في هبوبها.

لنتأمل -إذن- كيف كان الشاعر العربي واعباً لإيماءات وإيصاءات وخصائص أصوات الحروف العربية، يعرف كيف يختارها ويوزعها ويوظفها.

• • •

١ - حسن عباس، خصانص الحروف العربية ومعانيها، ص: ١٠١

المبحث الثاني

المنتج الصوتي المُولَد

إذا كنا في المبحثين السابقين قد تناولنا المنتج الصوتي المتناظر كلياً عن طريق الألفاظ المتشاكلة كلياً، أو المنتج الصوتي المتناظر جزئياً عن طريق الألفاظ المتشاكلة في بعض حروفها بطريقة مباشرة، فإننا في هذا المبحث نتناول منتجاً صوتياً لا يعتمد على ما اعتمد عليه المنتجان السابقان بل يعتمد على طبيعة التركيب اللغوي وما يتمخض عنه من نغمة صوتية تعتمد في علوها وانخفاضها على أمرين.

الأول:

النسق التعبيري وطبيعته.

الثاني،

المناخ الدلالي الذي وجد فيه هذا النسق التعبيري.

إذن فهذا المنتج الصوتي يعتمد على أدبية اللغة في النص الأدبى، ومدى قدرة المبدع على استغلال هذه الأنساق اللغوية ليولد

منها هذا الصوت الذي يختفي وراء فهم المتلقي للدلالة، ومدى فهمه لهذه الأساليب والفروق الصوتية فيما بينها.

لقد عنينا بالمنتج الصوتي "المولد" ذلك الصوت الذي يتولد من بينة التركيب اللغوي، والسياق هوالذي يكسبه علواً وانخفاضاً تبع حركية الانفعال السائرة في بنية النص وهو ما يطلق عليه مصطلح "التنغيم" الذي له وتيق الصلة باللغة، فهو في جانب من النص يجليه ويوضحه، ودرجة التنغيم ترتبط "ارتباطاً أساسياً بالتغيرات التي تطرأ على تردد نغمة الأساس أثناء الكلام".(١) ودراسته نعني التنغيم - "تعد من أدق جوانب الدراسة اللغوية وأكثرها خطورة بسبب تعدد النغمات في البيئة اللغوية أو اللهجية الواحدة وارتباط هذه

**♦** 

١ - سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٠
 ص: ٢٥٢

## إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (ني إبراع الصوت في النص الأوبي )

النغمات بالمواقف النفسية وارتباطها بالثقافة والتراث والمستوى النغمات. (۱)

إن النص الشعري كما تقول سالي مكليندون:

"يتالف من عدة أنظمة صوتية وصرفية ونحوية وعروضية، وقد ترك اللسانيون لنقاد الأدب ما يدعى بالنظام البلاغي الذي يعد من أهم الأنظمة الشكلية التي تؤلف النص السعري وتؤسس علاقات مضبوطة بين جميع الأنظمة الأخرى". (٢) ويقول دكتور مازن الوعر "وينعكس النص البلاغي في النص المكتوب من خلال أدوات التنقيط وأدوات أسلوبية أخرى،

١- سمير ستيتية، منهج التحليل اللغوي في النقد الأدبي، مجلة المستنصرية
 العدد (١٦)، ١٩٨٨، ص: ٢٣٩

۲ \_ انظر

S. McIneden · Meaning · Rhetorical Structure · and
Discourse Organization in Myth · Analyzing Discourse:
Text and Talk · Georgetown University Press ·
Washington · D.C. · 1982 · 284 - 305.

# إنتاج الكتوب صوتا وراسة م (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

كرتبة الكلمات وانزياح المعنى .... ، أما في النص المنطوق فيتجلبي من خلال الوقفة والإشارة والنسرة والنعمة وتواترات الكلام ..... هذه الصفات الدلاغية تزول عندما يتحول النص من الشفاهية إلى الكتابية، ذلك أن الوقف في الكلام والنبر، وارتفاع الصوت وانخفاضه، والسرعة النسبية فيه أو القصدية في التوزيع، ودرجات التنفس في أثناء الكلام ودمج الشكل مع المعنى، ثم دمج الصفات النغمية فيما بينها...... بسمح ببناء النظام البلاغي في النص الشرعي المنطوق أضف بلاغية للمتلقى. "

 ١ - مازن الوعر، نظرية تحليل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي، مجلة شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد (٣٦١)، أيار

Y . . 1

**♦** 

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة لله الله الله الله الله الله وبي النص الأوبى )

إن المنتج الصوتي المولد يوجد بثراء واضح في رحم الأساليب الإنشائية ويتمخض عنها، فالأساليب الإنشائية تعد من أبرز مظاهر اللغة التي تعرب عن حيويتها (۱) بأربعة عوامل رئيسية: (۱) أولها: العامل الصوتي .

فمن مقومات التراكيب الإنشائية - خاصة منها الطلبية - "النغمة الصوتية" فهذه لا تنخفض في أخرها لبقاء الكلام في حاجة إلى جواب بالقول أو استجابة بالفعل أو تعليق أو ما من شأنه أن يجعل الكلام منفتحا غير منغلق، وهذا الكم الصوتي وهذه النغمة تعلو وتنخفض كما ذكرنا تبع لموقف المعيش والسياق الدلالي المزروع فيه هذه الجمل الإنشائية، وعلى المتلقي أن يجتهد في تحديد حدة هذا الصوت أو هدوئه.

١ - محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، ١٩٨١، ص: ٣٤٩

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

نانياً: العامل البلاغي.

فمن مقومات هذه الأساليب في ظاهرها الترجمة عن الانطباعات العاطفية دون المقررات العقلية، فهي تعكس أزمة الشعور وحيرة العقل أكثر من حقيقة العلم وصادق الرأي.

ثالثاً:العامل النفسي المنطقي.

وأما العامل الأخير:

فهو العامل النحوي أو الصرفي.

فهذه الأساليب تنبني بقيام حوار وقد تفضي إليه وقد لا تفضي إليه؛ بحسب ذلك تتلون معانيها ودلالاتها. ولا شك أن هذين العاملين الأول والثاني، ونعني بهما العاملين "المعنوي البلاغي والصوتي" يساهمان بدور فعال في ثراء العامل الصوتي المولد من هذه الأساليب، فالتراكيب الإنشائية ترتكز على أدوات خاصة، كالأداة في الاستفهام أو القسم، أو صيغ معينة "كصيغة

**♦** 

"الأمر" أوصيغة "ما أفعله" أو "أفعل به" في التعجب، وهذه العناصر تساهم بأكبر قسط في تحديد مدلولها.

إن هذا الصوت المتولد من التراكيب الإنشائية ليس على وتيرة واحدة، بل وجدناه شديداً قوياً، كما وجدناه هادئاً، وبين هذين المستويين يتنوع في بنية النص، ويشير "ابن جني" إلى هذا التنوع النغمي عندما عرض لكلام العرب(') "سير عليه ليل" بقوله "وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة والتطريح (التطويل) والتضخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله "طويل" أو نحو ذلك. وأنت تحس ذلك من نفسك إذا تأملته وذلك أنك تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان والله رجلاً، فتزيد في قوة اللفظ "والله" وتتمكن من تمطيط "اللام" وإطالة الصوت بها وعليها، أيّ: رجلاً فاضلاً

أ - طالع: عبد الكريم مجاهد، مقال: الدلالة الصوتية والصرفية عند ابن
 جني، مجلة الفكر العربي، بيروت، العدد (٢٦)، ١٩٨٢،ص: ٧٠ وما بعدها.

أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه" إنسانا" وتمكن الصوت بـ "إنسان" وتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك، وكذلك إذا ذمتته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنساناً! وتنزري وجهك وتقطبه، فيغني ذلك عن قولك: إنساناً لئيماً أو إنساناً "لحزاً "(ضيق الخلق) أو نحو ذلك.

والتنغيم – إذن – "تغييرات موسيقية تتناوب من صعود إلى هبوط أو انخفاض إلى ارتفاع تحصل في كلامنا وأحاديثنا لغاية وهدف، وذلك حسب المشاعر والأحاسيس التي تنتابنا من رضا وغضب ويأس وأمل وتأثر ولا مبالاة وإعجاب واستفهام وشك ويقين ونفي أو إثبات، فنستعين بهذا التغير النغمى الذي يقوم بدور كبير في التفريق بين

# إنتاج (المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت ني النص الأوبي)

الجمل، فنغمة الاستفهام تختلف عن نغمة الإخبار ونغمة النفي تختلف عن نغمة الإثبات. (۱)

وهذا ما التفت إليه الدكتور سمير ستيتيه حين قال "قد تكون النغمة نغمة تفاؤل ويسميها بعضهم النغمة الوجدانية، وقد تكون تشكك أو ضجر أو يأس أو استسلام، أو غير ذلك مما له علاقة بسيكولوجية المتكلم. (٢) ويذكر سمير ستيتيه (٦) بعض النماذج ويقول بعدها "إن للتنغيم أنواعا من النغمات الصوتية، فقد يكون صاعداً كما في الاستفهام والتعجب أو التحذير، كقول الشاعر:

أَخَاكُ أَخَاكُ إِنَّ مَنْ لَا أَخَ لَــه كَسَاع إلى الهَيْجَـاء بغَيْـر ســلاح

**♦** 

<sup>1-</sup> عبد الكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، الدار البيضاء، د/ت ص: ١٧٨

٢ - سمير ستيتية، منهج التحليل اللغوي في النقد الأدبي، ص: ٢٦٥

٣ - المرجع نفسه، ص: ٢٦٦

وقد يكون التنغيم مستوياً أو هادئاً أو يتراوح بين الهبوط والصعود ، كما في بعض الجمل ، كالجمل الخبرية والاستفهامية".(١)

لذا فقد كان تناولنا لهذا المنتج الصوتي ممثلا في هذين المستويين : أولاً:

المستوى الحاد المرتفع وفيه تعلو النغمة المتولدة من وراء التركيب اللغوي وقد وجدناه أشد ما يوجد، في إطار الهجاء، ولنتأمل النماذج التالية التي يهجو فيها الفرزدق جريراً:

اروني من يقوم لكم مقامي

١ - يوسف عبد الله الجوارنة، التنغيم ودلالته في العربية، مجلة الموقف
 الأدب، مجلة شهرية تصدر عن اتصاد الكتاب العرب بدمشق،
 العدد: ٣٦٩، كانون الثاني، ٢٠٠٢ م

٢- ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشروحه وأكملها ـ إليا الحاوي دار
 الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٨٣، ص: ١٥٩/١

**◆** 

إنتاج (المكتوب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت في النص الأوبي )

تَشْمَس با ابن حرى وارتع

فَمثُلُك لا يُقَادُ إلى الرّهان(١)

فَرمْ بيندك هَلْ تَسنتطيع نَقْللا

جبالاً من تــهامةً راسيـات

وأبصر كيسف تنبسو بالأعسادي

مناكبُها إذا قَرَعَتْ صفَساتي(١)

إن هذا التحدي الذي يجسده الشاعر في النماذج السابقة

ليخرج في إطار صوتى عالى النبرة:

-أمروني من يقوم لكم مقامي:

أداء صوتى مرتفع، يتناسب مع مقام التحدي، فليس من تحدٍ يرافقه ضعف في الصوت.

١ - المرجع نفسه، ص: ١٩/٢، حرى: نهشل بن حرى النهشلي.

٢ - المرجع نفسه، ص: ١٨٢/١

#### - في النموذج الثالث:

- = فرم بيديك هل تستطيع نقلاً جبالاً ...
  - = وأبصر كيف .....

أمر مرتفع النغم ارتفاعا يتناسب مع هذه الدعوة بنقل جبال تهامة الراسيات، إن كان هذا في استطاعة الأخر حتى ينال من مجدهم وتاريخهم، إن الأداء الصوتي يطرح عجزاً وانهزاماً على الآخر، كما يطرح قوة وعظمة عند البت.

# - أما في النموذج الثاتي :

= تُشمُّس يا ابن حرى :...

ومع أن النموذج السابق في هجاء الآخرواستهزائه، إلا أن المنتج الصوتي هادئ النغمة، فهذا الآخرليس محلاً لارتفاع الصوت، إنه لا يستحق ذلك، إذ هوليس من أهل

إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي )

الرهان، إنه من أهل الخذلان، يرتبع كما ترتبع القلة والصغار.

بان لنا إذن كيف ينخفض الأداء الصوتي من التركيب اللغوي الإنشائي علواً وانخفاضاً، تبع حركية الدلالية المطروحة.

من المنتج الصوتي المرتفد أيضاً قول الشاعر هاجياً:

واسئال بنا وبكم إذا وردَت منى أطراف كل قبيسلة من يستمع أطراف كل قبيسلة من يستمع وأبصر كيف تنبو بالأعادي عن كل مكرمة لخندف يدفع (١)

لنتأمل في البيت الأخير "صوتي وصوتك" لنجد هذا التوافق بين المنتج الصوتي المتولد وبين ما يطرحه الشاعر صريحاً من علو وارتفاع صوته عزة ومجداً وانخفاض صوت الآخر مذلة وانكساراً.

١- ديوان الفرزدق، ص: ٧٨/٢

ومن الأداء الصوتي المرتفع النغمة الذي يتولد من رحم الأساليب الإنشائية، قوله تعالى: (''ز)

﴿ يَهُ عُشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَننِ ﴾ (١)

وقوله تعالى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَ اللَّهِ إِن لَا اللَّهِ إِن لَا اللَّهِ إِن لَا اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن لَيْ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

وقوله تعالى:

﴿ .... آغَمُلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(\*</sup>ز) - منهجنا السابق لا يمكن أن يقرأ به القرآن الكريم، وما ورد منه خلال التطبيق كان الغرض منه بيان المنهج الصوتي المولد " أو التنغيم " باعتبار هذه الأيات شواهد على هذه الظاهرة.

١ - سورة الرحمن الأية: ٣٣

٢ - سورة البقرة الأبة: ٢٣

٣ - سورة فصلت من الأية : ٤٠

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

وقوله تعالى:

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقوله تعالى:

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله تعالى:

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى:

﴿.... كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وحين تأمل الصيغ التالية في إطار الدلالة العامة التي زرعت فيها على النحو التالي :

١ - سورة ابراهيم من الآية: ٣٠

٢ - سورة الدخان الآية: ٤٩

٣- سورة الإسراء الآية: ٥٠

٤ - سورة الأعراف من الآية: ١٦٦

• 179 • ....

إنتاج المكترب صوتا وراسة • ب ( في إبراع الصوت في النص الأوبى )

"فانفذوا ":

تحد للإنس والجن بعدم النفاذ من أقطار السماوات والأرض. "فأتوا- أدْعوا":

تحد للمعاندين أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن.

نجد أنه في مثل هذا الجو الدلالي،جو التحدي يتولد المنتج الصوتي عالي النغمة ،يتماشى مع ثراء الدلالة وشوها نحو ثبات القدرة والغلبة للحق سبحانه وتعالى، وإلصاق الذلة والهزيمة والانحسار لهؤلاء المعاندين العاصين، وتظل التراكيب الإنشائية كذلك تولد منتجاً صوتياً عالياً في :

اعملوا ما شئتم.

- تمتعوا.

ذق.

- كونوا حجارة.

كونوا قردة.

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة • في إبراع الصوت في النص الأوبى )

حيث التهديد والإهانة والذلة، وهو مناخ طبيعي لتوليد صوت عال يتماشى مع إثبات القدرة والعظمة والتحدي.

ومنه ذلك أيضاً قول المتنبي:

عِشْ عَزِيزاً أو مُتْ وأنْت كَسريم بين طَعْنِ القَتَا وخَفْقِ البنسودِ(١)

إن المتنبي الذي عرف بالإباء وتجسيد الذاتية ، حينما يطرح هذا الأسلوب لا يطرحه إلا والأداء النغمي الصوتي عالياً يتناسب مع:

- العزة.
- الكرامة.
- طعن القنا.
- خفق البنود.

۱ - ديوان المتنبي، شرح البرقوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
 ط۱، ۲۰۰۱م، ص: ۳۲/۲.

وكلها ألفاظ محملة بالقوة والجلبة ، فإما حياة عزيزة وإما موت كموت الكرام في غمار الحرب، وهذا وذاك لا يكون إلا بصوت قوي عال، لذا يردفه بقوله:

فَاطْلُبِ الْعِزُ فِي لَظَى وَذَرِ السِذَّلَ وَلَا كَسَانِ الخُلُسُودِ وَلَو كَسَانَ فَسَي جِنْسَانِ الخُلُسُودِ

وليس لمثل هذه الصيغ التركيبة المحملة بمثل هذه المعاني التي تتطلب القوة والإباء إلا ارتفاع صوتي أدائي، ويأتي قوله في نفس القصيدة مؤكداً هذا الارتفاع الصوتي حين يقول:

إنتاج المكتوب صوتا وراسة • • (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

وكذا قول جرير مخاطباً غيره:

مُوتوا من الغيظ غَمـاً فـي جَزيـرتِكُم لن تَقُطعوا بَطْنَ وال دُونَه مُضرَرُ (١)

ومن الأساليب التي تثرى بهذا المنتج الصوتي المولد، قول العطيلة:

دعِ المكسارِمَ لا تَرْحَسل لِبُغْيَرِهَا واقْعُد فإنك أن الطَّاعِمُ الكاسي(٢)

وقول الآخر:

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أجنعة النباب يضير (١)

١ - احمد مطلوب، اساليب بلاغية " الفصاحة والبلاغة والمعاني، "بيروت لبنان، ١٩٨٠، ص: ١١٥

۲ - المرجع نفسه، ص: ۱۱۸

٣ - المرجع نفسه، ص: ١٢١

إنتاع (المكترب صرتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

وقول الفرزدة:

فَرُم بِيدَيك هل تستطيعُ نَقسلاً

جبالاً من تهامةً رَاسيات (١)

وهل يستطيع أبكم بساهلي

زحامَ الهادياتِ من القُرومِ(١)

إلى مُسن تَفْزَعُسون إذا حثَسوتُم

بأنديكم على من التسراب (٢)

مَنْ يُبِلغ الخنزيرَ عني رسسالةً

نعيم بن صفوان خليع بني سنعد(ا)

أبًا هلَ أيسن متنجَساكُم إذا مسا

مَلانا بالملوك وبالقبّاب (٥)

وأين منساخي بعدكم إذ نبسوتُم

على وهل تنبو ظبأتُ الصوارم (١)

١ - ديوان الفرزدق، ص: ١٨٢/١

٢ - المرجع نفسه، ص: ١٧/٢

٣ -المرجع نفسه، ص: ١٥٩/١.

٤ - المرجع نفسه، ص: ٢٩١/١.

٥ - المرجع نفسه، ص: ٥٨/١.

٦ - المرجع نفسه، ص: ١٤/٢.

# 

بأيِّ أب يا ابن المراغــةِ تَبْتَغــي

راهاتي إلى غايات عَمِّي وخَاليَــا(۱)

البيك ابن عبد الله أسننفت ناقعة

وقد أقْلُقَ النِّسْعَيْن للبطن ضامرُه(١)

إليكَ بن خير الناس حمَّلتُ حَاجَتي

على ضُمَّر كُلُفن عَرضَ السَّنائف (٢)

ومن المنتج الصوتي المولّد هادئ النغمة، أو منخفضها عما

سبق، قوله تعالى على لسان المؤمنين:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا ﴾(١)

وقوله تعالى:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ... ﴾ (٥)

١ - المرجع نفسه، ص: ٦٤٣/٢.

٢ - المرجع نفسه، ص: ١/١١٥.

٣ - المرجع نفسه، ص: ٩٧/٢، وأسنفت: شددت الحزام.

٤ - سورة البقرة : الآية ٢٨٦.

٥ - سورة أل عمران: ٨.

إنتاج المكترب صوتا وراسة • في إبراع الصوت ني النص الأوبى )

وقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى: "قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ".(١)

ففي الآيات السابقة يصدر التركيب الإنشائي في إطار الدعاء الراجي، والمتأمل عدم المؤاخذة في النسيان والدعاء بعدم تحميلهم عبئاً ثقيلاً لا قدرة لهم على القيام به، وعدم زوغ القلوب بعد هدايتها.

في مثل هذه التراكيب يصدر الصوت المولد فيها هادئاً منخفضاً، يناسب المخاطب سبحانه وتعالى وكذا في آية "طه" في خطاب هارون لأخيه موسى، يتولد الصوت أيضاً منخفضاً غير عال، لأنه في مجال الالتماس، والالتماس يتطلب هدواً في الطلب، من ذلك قوله تعالى:

"أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ آللَهُ لَكُمْ " (١)

١ - طه: ٩٤

٢ - النور: ٢٢.

إنتاج (المكتوب صوتا وراسة لله الله الله الله الله الله الله وبي )

وقوله تعالى:

"وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آئَتِ آلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَقُونَ لَكُ ا يَتَقُونَ ﴿ \* " (١)

وقوله تعالى في خطاب الحق سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم:

"ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهُ بْنِ مِن دُونِ آللَّهِ"، (١)

وفي سؤال الحق- وهو أعلم- موسى عليه السلام:

"وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُوسَىٰ 📆 ". (")

وقوله تعالى على لسان أهل الشرك يوم القيامة:

"فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ ".(١)

١ - الشعراء:١١،١١.

٢ - المائدة: ١١٦.

٣ - طه: ١٧.

الأعراف: ٥٣.

إنتاج المكتوب صوتا وراسة • وفي إبراع الصوت في النص الأوبى )

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر ابن زيدون مخاطباً ولادة بنت المستكفي:

دُومي على العَهْد ما دمنا مُحَافظة

فالحرُّ من دأنَ إنصافاً كما دنيا (١)

وقوله أيضًا:

ويا نسيم الصبا بلغ تحيستا

مَنْ لُو على البُغ حَياً كان يُحْيِينًا (١)

فأسلوب الأمر في البيتين السابقين يولدان صوتاً أدائياً هادئاً منخفضاً، ففي البيت الأول يلتمس ابن زيدون في إطار التلطف أن تدوم ولادة على عهدها معه، تحافظ عليه، هذا من شأن الأحرار، فليس هناك من تصور أن يصدر مثل هذا التركيب في وعاء صوتي عالى النغمة. وكذا في بيته الثاني في خطابه

**→** \ { A **→** 

١- أحمد مطلوب، أساليب بلاغية " الفصاحة والبلاغة والمعاني"
 ص: ١١٢.

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة .

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي)

للنسيم، حين يتمنى منه أن يبلغ تحيته لحبيبته التي بعد عنها، والأمر إذن في هذا الجو العاطفي، في هذا الجو من الحرمان لا يكون إلا في إطار صوتي هادئ منخفض.

وفي مثل هذا الجو من التمني يكون المنتج الصوتي المولد هادئاً منخفضا؛

हैं क्यी हिंही खार्त हैं:

يا دارَ عبلة بسالجواءِ تَكَلَّمسي

وعمي صباحاً دار عبلةً واسلَمي (١)

قول امرك القسه:

ألا أيها اللَّيْلُ الطويلُ ألا انجلي

بصبح وما الإصباح منك بأمثل (١)

١ - المرجع نفسه، ص: ١١٢

**↑** 

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت ني النص الأوبي )

وقول المعرى:

فيا موت زرز إن الحياة ذميمَـة "

ويا نفس جُدِّي إنَّ دَهْرَك هَـازِلُ (١)

وقول الفرزدق:

وإن جَشَأَتُ نَفْسي أقولُ لها ارجعي

وراءك واستُخيي بَيَاضَ اللَّهَــازم (١)

ويقول الفرزدق، مادحاً راجياً؛ والراجي يصدر صوته هادئاً

منخفضاً:

كُنْ مثل يوسف لما كَادَ أَخُوتُهُ

سلُ الضُّغَائنَ حتى ماتتُ الحقدُ (١)

من خلال هذه الأساليب، وفي مثل هذا الجومن التوبة والندم والرجوع والإنابة يخشع الصَّوْتُ المنتج من وراء هذا الأسلوب الإنشائي، يقول الشاعر مخاطباً إبليس:

**♦** 

١ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

۲ - ديوان الفرزدق، ص: ۷/۲٥٥

٣ - المرجع نفسه، ص: ٢٣٧/١

إنتاج المكتوب صوتا وراسة لله الله الله الله الله الله وبي النص الأوبى )

الْم تَرَنَي عاهدت ربي وإندني لبين ربّاج قانسم ومقام لبين ربّاج قانسم ومقام على قَسَمٌ لا أشتم الدهر مشلما و لاخارجا من في سروء كدلم

ألم تَرنى والشعرُ أصبحَ بيننـــــا

دَروءا من الإسلام ذات حَسوامِ تَوبة عَبْدٍ قَدْ أنسابَ فُسؤادُهُ

وما كان يُغطي النَّاسَ غَيْسِ ظَسلام

••••••

أطغتك با إبليسُ سبعينَ حجَّةً فلما انتهي شينيي وتَم تَمَامي فررتُ إلى ربِّسي وأيقنتُ أنسئني مُلكق لأيام المننُونِ حمامي (١)

١ - المرجع نفسه، ص: ٢/٥٠٤

وبعد فالاهتمام بهذا الجانب الصوتي في بنية اللغة، الذي يتمثل في "التنغيم، " يلعب دوراً رئيسياً في بيان خصائص بعض الأساليب، يقول يوسف عبد الله الجوارنه "والتنغيم هو الذي يبرز خصائص بعض الأساليب والتراكيب التي تكون محذوفة بعض عناصرها، فمثلاً هناك بعض التراكيب التي تحتوي على أدوات الاستفهام وليست استفهامية، وتلك التي لا تحتويها والسياق يشير إلى الاستفهام فيها، فمثال الأول قوله تعالى:

"هَلْ أَيَّىٰ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذْكُورًا "(١)

حيث حرف الاستفهام "هل" لا يشترط الاستفهام، لأن الدلالة عن طريق "التنغيم" تقتضي التقرير ويكون حرف "هل" معنى "قد"(٢)

\* \* \*

١ - سورة الإنسان : من الأية ١.

**→** \oY **→** 

٢ - يوسف عبد الله الجوارنة، التنغيم ودلالته في العربية، مرجع سابق.

المبعث الثالث:

المنتج الصوتي المُقَيَّد

تحدثنا في المباحث السابقة عن إنتاج الصوت من المكتسوب اللفظى بأشكال متعددة، منها ما هو منتج كلياً ومنها ما هو منتج جزئياً، ومنها ما هو مولد، ومنها ما هو بصورة منتظمة، وهو ما أطلقنا عليه "المنتج الصوتى المقيد" أي إذا وجد في النص الشعري الترم به عبر أبياته، ويتمثل هذا المنتج في الصوت القافوي، كما يتمثل هذا الصوت في النص النشري في تشابه الفواصل سواء في الآيات القرآنية، أو في غير ذلك من صور الفن النثري، وحين تهتم هذه الدراسية بصوت الحرف ودلالته وإيحاءاته، ومدى إسهامه وتجانسه مع الدلالة، سواء على مستوى النص القرآني كله، أو على مستوى الآية، ستجنبنا كتيراً من هذا النقاش حول وجود السجع في القرآن الكريم بين مؤيد ورافض. إن القافية (۱) في بنية النص الشعري تعد صوتاً منتجاً على معياريين؛ معيار كمي ومعيار كيفي، فالأول: يتمثل في حرص العروضيين على ضرورة التزامه في سائر أبيات القصيدة، ويتمثل الثاني: في قيم صوتيه من خلال تكرار حروف بعينها وحركات بعينها.

إن القافية بهذا الوضع تمثل منتجاً صوتياً مقيداً، ونعني بذلك هذا الصوت الذي يتقيد به الشاعر خلال أبيات قصيدته، ولا نعني ب"المقيد "هذا العائق والقيد لإبداع الشاعر وانطلاق خواطره، مما يسمها بالسيمترية و الرتوب كما يدعي

١ - انظر دراستي حول القافية، القافية والخطاب الشعري،" الصوت والدلالة" وهي تعنى ببيان إسهام الصوت القافوي خاصة "حرف الروي " في بنية النص الشعري، وتناقش كل الاتهامات الحداثية التي أثيرت حولها،نشر مركز الاستشارات البحثية ، كلية الأداب، جامعة المنوفية،أكتوبر، ٢٠٠٢م

◆ 107 **◆** 

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله المراع الصوت في النص الله وبي )

### كتاب الحداثة.(١)

إن صوت القافية كان من بين اهتمامات النقاد العرب، يوضحون عيوبها، مبرزين حرصهم على القيم الصوتية التي تظهر في الوظفية الإيقاعية لها؛ وكتب العروض والقافية (١) ذخيرة ببيان

١ - طالع على سبيل المثال:

محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، دار الفكر، ط١، ١٩٧١م، ص: ٩٤ ومابعدها.

ـ نازك الملانكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، طه، ص: ٥٦

<sup>-</sup> سعد الدين كليب، وعي الحداثة: دراسة في جمالية الحداثة العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، ١٩٩٨

٢ - طالع على سبيل المثال:

<sup>-</sup> التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، تحقيق عمر يحي وفخر الدين قباوة، دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٩٧٩م

ـ الأخفش، أبو الحسن، القوافي، تحقيق أحمد راتب النفاخ، بيروت، عُلَام ١٩٧٤

<sup>-</sup> التنوخي، أبو يعلى عبد الباقي عبد الله بن المحسن، كتاب القوافي ، تحقيق عوني عبد الرءوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ٩٧٨م

هذه الضوابط لهذا الفن "فن القافية" الأصيل في بناء القصدية العربية عبر تاريخها الطويل.

إن دراسة هذا الصوت، نعني "صوت القافية" بوصفه منتجاً صوتياً من خلال هذا الحرف الذي يلتزم به الشاعر، والبحث عن دلالاته وإيحاءاته في إطار رسالة النص، يعد بياناً واضحاً لهاجمي هذا الركن الأصيل في بنية القصيدة العربية، فلا شك أن التزام الشاعر وجهده الفني العالي بهذا الحرف، يومئ بالبحث والاهتمام بدراسة هذا الحرف وقيمته الصوتية والإيحائية، فهو سمثل الصوت الرئيسي والأعلى في بنية النص، ولعل السبب في هذا الهجوم الصارم على هذا الركن الأصيل كان نتيجة النظر إليها على أنها "حرف" يقرره الشاعر فقط في بنية كلمة بطريقة ميكانيكية، يجب الانتباه إلى سلامته، حتى اتسم بالصنعة ميكانيكية، يجب الانتباه إلى سلامته، حتى اتسم بالصنعة

والجفاف نتيجة نظرهم إليها على أنها مؤشر إلى نهاية البيت، في حين أن البيت نفسه هو الذي يشير إليها (١)

قليل هي هذه الدراسات التي اهتمت بالقافية وخاصة حرف (الرّوي) بوصفه صوتاً منتجاً ذا دلالة وذات إيحاء قوي يسيطر على جوالدلالة العامة للنص، يقول جون كوهن "... فالقافية تُحدد في علاقتها بالمدلول سواء كانت هذه العلاقة موجبة أو سالبة فهي في جميع الأحوال علاقة داخلية ومكونة لهذا المقوم، ويجب أن تدرس القافية داخل هذه العلاقة."(١) كذلك فإنه يلح على نفس الفكرة - نعني دور القافية في النص وعلاقتها بالمكونات النصية - حين يقول "والحقيقة أن القافية ليست أداة أو وسيلة تابعة لشيء إنها عنصر مستقل، صورة تضاف إلى

١ - جون كوهن، بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، مكتبة الزهراء،
 القاهرة، ص: ٩٧

٢ - جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولى ومحمد العمري،
 دار توبقال، الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٦، ص: ٣٢

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة للله الله الله الله الله الله الله وبي )

الأخرى، ووظيفتها الحقيقة لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى." (١)

إن صوت القافية (حرف الروي) بهذا الاهتمام في نقدنا القديم حري بالبحث في علاقته بالمعنى العام للنص، "فعلاقة المعنى بالصوت، كما هو معروف، علاقة صدفوية، لكن هذا الحكم لا يصدق إلا على الرموز المعزولة، وما أن نتجاوزها إلى النظام حتى يظهر التعليل". (٢)

ويشير يوري لوتمان إلى نفس الدور قائلاً "إن وقع القافية في نفسية المتلقى يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو عدم التوقع، وهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هو ذات طابع نطقي أو صوتي، وليس من الصعب الاقتناع بهذه الحقيقة إذا قارنا بين القوافي التي تعتمد على التكرار

.

١ - جون كوين، بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، ص: ٩٨

٢ - المرجع نفسه، ص: ٩٨

لفظاً ومعنى والقوافي التي تشترك لفظاً وتختلف معنى، ففي كلتا الحالتين، نرى التطابق الصوتي والإيقاعي واحداً، غير أن اختلاف المعاني، بل وانبتات ما بينها في حالة المشترك اللفظي، يجعل القافية تبدو أكثر غنى، أما في حالة تكرار القوافي لفظاً ومعنى فإنها تترك في النفس انطباعا ضئيلاً بل لا يكاد تُعترف بها قواف على الإطلاق (() ويتمثل دور القافية في بنية النص فيما هو إيقاعي، ومنها ما هو صوتي ومنها ما هو

ولنتأمل بعض النماذج الشعرية، نبحث فيها عن صوت هذا المنتج المقيد الذي يتبعه الشاعر عبر قصيدته، فهما منه لهذا الدور

**◆** 

١- ورى لو تمان، تحليل النص الشعري، ص: ٩٢،٩٣

٢- لمرجع نفسه، ص: ٩٣؛ وطالع: أوستين وارين، نظرية الأدب، ترجمة محيى الدين صبى، مراجعة حسام الخطيب، طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، سوريا، ١٩٧٢، ص: ١٦٧

<sup>(\*)</sup>اقتصرنا هنا علي نموذجين، وهناك المزيد من الشواهد في دراستي عن القافية (انظر الحاشية السابقة رقم ٢٠٧).

# 

الرئيسي في بيان الرسالة الشعرية وفي بيان وظيفته التكاملية مع لبنات النص الأخرى، مما يدحض كل الدعاوى المتهمة "للقافية" بموت النص وجعله سجناً وقيداً يحد من خواطر الشاعر وانطلاقاته النفسية، ولنتأمل النموذجين التاليين: (\*) لنرى كيف تصبح القافية منتجاً صوتياً ذا دلالة، نتناول نصا نثريا، بمثله النص القرآني بوصفه نصا فنيا عالياً، وُظِّف فيه صوت حرف الفاصلة توظيفاً إعجازياً.

. . .

# النبوذج الأول:

قوله تعالى:

"أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ اللهِ عَلَيْ كَيْدَهُمْ فِي الْفِيلِ اللهِ عَلَيْهِم طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن تَضْلِيلٍ اللهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجَيلٍ اللهِ عَلَيْهِمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ".

سِجِيلٍ إِنْ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ".

وسورة "الفيل" سورة مكية نزلت مبينة ما أصاب أصحاب الفيل بقيادة "أبرهة الأشرم"حين أغاروا على الكعبة في العام الأول لمولده "صلى الله عليه وسلم"، فلقد أبطل سعيهم بتخريب الكعبة إبطالاً، وهزمهم شر هزيمة بإرساله سبحانه وتعالى طيراً متتابعة ترميهم بحجارة متحجرة قوية، فجعلتهم متفرقين مهزومين، كبعر الإبل وفرت الدواب، لا جمع لشملهم ولا هيئة لهم.

إن الصورة تعرض معركة جوية (بالمعنى الحديث) فيها الاضطراب والحركة، فيها أعتى العتاد وأقوى المعدات، تتحول

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبى )

إلى جرذان سريعة الهرج والمرج اضطراباً وانهزاماً، وفي هذا المناخ لعب حرف "اللام" بوصفه الحرف الذي تمثل بها الآيات فواصلها دوراً أثرى هذا الجوالمضطرب العصيب، فما خصائص هذا الحرف وما هي دلالته وإيحاءاته؟

#### - اللامر:

صوت جانبي يتكون بأن يعتمد حرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة بحيث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء منه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم، أو من أحدهما، ويتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به فهو صوت "أسناني لثوي جانبي مجهور". (۱) وهذه هي الصفات:

- عقبة في نطقه.

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٢٩

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

عدم خروج الهواء بيسر، حيث سر من جانبي الفم لوجود عائق.

صوت أسناني.

- صوت مجهور (قوة في السمع).

إن التصاق جانبي اللسان بالحنك الأعلى "يضاهي واقعة الالتصاق في الطبيعة"(۱) فهذه الخاصية "من أهم وظائفها ومعانيها التراثية، والتملك هو أحد التطبيقات الميدانية لواقعة الالتصاق".(۱) إن هذه الصفات لهذا الصوت الرئيسي في السورة ليسجل هذا الجو التدميري بأصحاب الفيل، وإلصاق الهزيمة بهم ويصور مدى ما واجهه هؤلاء الضللة الحقدة من عقاب تمثل فيما ألقى عليهم من حجارة أعاقت حركتهم بعدما جعلتهم غير

١ - حسن عباس، مرجع سابق، ص: ٨٤

(\*) - يلاحظ كثيرا في حالات الغيظ ، أن يكون اللسان ملتصقا باللسان.

٢ - المرجع نفسه، نفس الصفحة.

### إنتاج المكتدب صوتا وراسة لله الله المراع الصوت في النص الأوبى )

متماسكين مدمرين، وهذا الضيق المصاحب لهذا الصوت يعايش هذا الضيق وعدم اليسر الذي لازمهم في هجومهم على الكعبة وكذلك اتصافه بالأسنانية يعايش شالة الغيظ (') من هؤلاء القوم، واتصافه بالجهر وقوة الأداء السمعي (وإن كان متوسط الشدة) (') ليجعل من جو هذا اللقاء العاصف أكثر تمثلاً وحياة وعبرة لمن حاد الله وحاربه.

لقد كان هذا الصوت منسجماً مع الأصوات الأخرى في الأيات مجسداً هذا الجو التدميري الذي يتصف بالوقع والضرب والكسر والقطع ، على النحو التالى:

أولاً: الحروف الانغبارية ودلالة الانغبار:

الهمزة (٦مرات).

- التاء (٢مرات).

الكاف (٥مرات).

**◆** 

١ - حسن عباس، المرجع السابق، ص: ٧٩

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

ثانياً :الحروف الامتكاكية ودلالة الضغط وصعوبة الموقف:

ثالثاً : الحروف الأنفية ودلالة الاحتناق والأنين:

إنتاج المكتوب صوتا وراسة محمه (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

النون [التنوين في : تضليل ، طيراً ، حجارة ، سجيل عصف] + النون في "من" (ست مرات).

وأخيرا الحرف المكرر، ودلالة عدم التماسك والتحرك: . الراء (٦مرات).

هذا وقد تكرر حرف "اللام" ممثل الفاصلة في نهاية الآيات (أربع عشرة مرة) وهي تمثل أعلى نسبة بين حروف السورة، مما يدعونا نحو تأمل هذا الحرف وقيمته الصوتية إيحاء ودلالة في إطار الدلالة العامة للصورة.

. . .

# إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

# النسوذج الثاني:

من مرتبة مالك بن الريب: (١)

ألا ليتَ شغري هل أبيـتن ليــلة

بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا

الغضاً لم يقطع الركب عرضة فانت

وكيت الغضا ماشى الركاب لياليسا

وليتُ الغَضا والأثلُ لم يننبُسَتا مسعاً

فإنّ الغضا والأثلُ قد قتُلابيا

۱ - طالع: اليزيدي، محمد بن العباس، المراثي - مراث وأشعار في غير ذلك، تحقيق محمد نبيل طريفي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ص: ۱۱۹

طالع عنه وعن سبب إنشاد القصيدة:

- أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق على السباعي وأخرين، إشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، د/ت ج/٢٧،ص: ٢٨٦،٣٠١
- ابن قتيبة، الشعر والشعراء ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، د/ت، ٣٥٣/١
- ابن عبد ربه، العقد الفريد، شرح وضبط: أحمد أمين وأخرين، القاهرة ط٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ٢٤٥/٣

إنتاج المكترب صرتا وراسة محسم (في إبراع الصرت في النص الأوبي)

لقد كان في أهل الغضا لودتاً الغضا

مزار ولكت الغضا ليس دانيا

......

••••

فيا صاحبي دنا الموتُ فانسزلا

برابيسة إني مقيدًم لسياليا

أقيما على اليسوم أو بعسض ليلة

ولا تعْسجِلاني قسد تبَيِّن شَاتيِسا

وقومٌ إذا ما استُلُ روحِي فَهيَّــنا

......

فيا صاحبي دنا الموت فاتسزلا

لي السَّدْرَ والأكفانَ عند وفَاتِـيا وخُطًا بأطُرافِ الزَّجَاجِ لمضجَعِي

ورُدَا علَى عَيْسَنِي فَصْلُ رِدَائِيسا وردا علَى عَيْسَنِي فَصْلُ رِدَائِيسا ولا تحسيداتي بسارك الله فيكما

من الأرض ذات العرض أنْ تُوسَعًا ليا

مالك بن الريب من تميم كان صعلوكاً متشرداً ثم تاب ورجع وجاهد في سبيل الله، وسار مع سعيد بن عثمان بن عفان

# إنتاج المكتدب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

في ركاب الفتوحات الإسلامية، ويصاب تقترب منيته ويشعر بنهاية أجله، فيرتي نفسه ويبكي فروسيته (۱) ويقال أنه رتى نفسه قبل موته بسنة.(۱)

بهذا الرثاء المرير، وبهذا التمني المهزوم المعدوم يفتت الشاعر مرثيته، ويجد في اجترار ماضيه ما يخفف مأساته ويطفئ نارغربته، ويتجه إلى الحرف المشبه (ليت) المتكرر لعله يخفف عنه، وهو يستشعر بعض الدفء عند ذكر "الغضا" تلك التي يستعيض بها عن ذكر الديار والبادية التي عاشها ورددها (شاني مرات) في أربعة أبيات لتحقق له بعض الأريحية وتطرد عنه وساوس وأشباح الغربة، لكن الغضا ليس دانياً، ولم يحد ما بعوضه فيقول:

to a second by

۱ - المرزباني، معجم الشعراء، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، منشورات:
 مکتبة النوري، دمشق ، د/ت، ۲۸۷

٢ - اليزيدي، المراثى ـ مراث وأشعار في غير ذلك، ص: ١١٩

إنتاج المكتدب صوتا وراسة • و (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

ألم ترنِّي بِعْتُ الضلالــة بالهدّى وأصبختُ في جيش بن عفّانَ غازياً

ثم ينتقل في الأبيات الأخيرة من النموذج، يوصى أصحابه بأن يقيما بهذا المكان المرتفع "الرابية" فقد دنا الموت، ويحتهم أن يهتموا بإعداده للدفن بالسدر والأكفان، فقد كان بطلاً مغواراً يستحق الاهتمام به، ألم يكن بطلاً مقداماً حين يدبر الأخرون؟ وينتهي النموذج بحثهم على ألا يبخلوا بتوسعة قبره فهو يستحق ذلك:

وقد كنت عطّافاً إذا الخيلُ أدبسَرت سريعاً لدى الهينجا إلى مَنْ دَعاتيا وقد كنت عطّافاً إذا الخيلُ أدبسَرت سريعاً لدى الهينجا إلى مَنْ دَعَاتيا وقد كنت محموداً لدى الذّاد والقرى فقيلًا على الأعداء عَضناً لسائيسا

هكذا تدور أبيات النموذج والقصيدة كلها في رثاء مرير وبكاء لحال مضى، وتوجس من مستقبل آت، حيث عالم الموت

### إنتام المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت ني النص الأوبي)

والقبر والنهاية، والسؤال: ما دور صوت "الياء " الصوت الرئيسي (حرف الروى) بوصفه منتجاً صوتياً متكرراً ، وما مدى مساهمة الأصوات الأخرى في بنية النص مع هذا الصوت الرئيسي؟ وهل كانت للصورة الفنية علاقة انسجام وتجانس مع هذا الصوت الذي يتقيد به الشاعر ويلتزم به؟

إن "الياء" صوت صامت أو نصف حركة، حنكى وسيط مجهور، تتخذ الأعضاء الوضع المناسب لنطق نوع من الكسرة تاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة، ويتجه أوسط اللسان نحو وسط الحنك، وتنفرج الشفتان ويسد الطريق إلى الأنف وتتذبذب الأوتار الصوتية، و"الياء" حينما تتحرك تقوى بالحركة، فتلحق بالحروف الصحاح. (١)

١ - محمد كمال بشر، الأصوات، ص: ١٣٣

# إنتاج الكتدب صوتا وراسة هـــه (ني إيراع الصوت ني النص الأوبي )

هذه صفاته الفسيولوجية، أما عن معانيه وإيحاءاته استناداً لما جماء في المعاجم اللغوية من مصادر. (١) كما "يبدو صوت الياء كمن يصعد من حفرة بشيء من المشقة والجهد ... فإنا كانت متحركة بالفتح وما قبلها فتحة، أخذ صوت الياء صورة المطب الهوائي ... أما إنا كانت ساكنة وما قبلها متحرك بالفتح فإن صوتها يأخذ صورة الحفرة ... ، أما إنا تحرك ما قبل الياء الساكنة بالكسر فإنها تعطي صورة الحفرة العميقة والوادي السحيق .... "

• • •

١ - حسن عباس، المرجع السابق، ص: ٩٨٧، وما بعدها.

٢ - حسن عباس، المرجع السابق، طالع نماذج من المصادر، تطبيقاً على
 ١٩٤ من السابقة، ص: ٩٩

الخاتمة

تناول هذا البحت موضوعاً هاماً هو دراسة الصوت المنتج من المكتوب الأدبي، سواء كان شعراً أم نثراً، بافتراض أن اللغة المكتوبة هي لغة منطوقة عبر حروفها، وكل حرف لغوي له سماته الصوتية وإيحاءاته وإيماءاته ومعانيه، وهذا الصوت داخل بنية النص الإبداعي له دالاته وغاياته، وعلى المتلقي أن يبحث عن هذه الوظيفة في علاقاتها مع روافد الإبداع الأخرى.

وكانت هذه هي غاية البث التي نجلت في:

أولاً:

دراسة العلاقة بين اللغة والصوت، والتوكيد على العلاقة الحميمية بين الصوت والمعنى، ويعد إغفال هذه العلاقة في دراسة النص الأدبي، إغفالا لجانب مهم فيه، فبه يستضاء ما غمض، فاللغة -كما هو معلوم- صوت منطوق.

إنتاج المكتدب صوتا وراسة للله الله الله المراع الصوت في النص الأوبى )

ثانياً:

بيان هذه المنتجات الصوتية المتناظرة والمتشاكلة كلياً. والمتناظرة جزئياً، وأثرها في ثراء الدلالة المطروحة من ناحية، ودور المتلقى بإبداعه من ناحية أخرى.

إن هذه الدراسة "لا شك" ستجنبنا كثيراً مما ورد في مباحث "علم البديع" من مصطلحات عديدة لمفهوم واحد، كما ستجنبنا كثيراً مما ورد من مفاهيم عديدة لصطلح واحد، وهذه وتلك تذخر بها كتب البلاغة -كما ذكرنا آنفا- كما تناولت هذه الدراسة في الجانب الثالث منها: استنطاق الأساليب الإنشائية، وما يتمخض عنها من أصوات ترتفع حيثاً وتثقفض حيناً آخر، تبع الحالة الشعورية التي تحوط بهذا الأسلوب في بنية النص العامة، وهو ما يدرس تحت مسمى "التنغيم" وقد أسمينا هذا المنتج الصوتى بـ"المنتج الصوتى المولد".

انتهت هذه الدراسة بتناول منتج صوتي آخر عنينا به "المنتج الصوتي المقيد" وهو ما يتمثل في صوت حرف "الروي" في النص الشعري، وقد ارتأينا تعبير "المنتج الصوتي المقيد" لما فيه من التزام من الشاعر به عبر بناء النص، طال أم قصر، وبينا كيف أن هذا الصوت بوصفه الصوت الرئيس في بنية النص له دور لا يغفل في تفسير رسالته، ويعد إغفاله والسهو عن استقرائه إغفال وسهو عن جانب رئيسي في بنية الدلالة العامة للنص.

\* \* \*

المراجع

### إنتاج (المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبى)

### • ابن عبد سريه

العقد الفريد، شرح وضبط: أحمد أمين وأخرين، القاهرة ، ط٢، ١٩٥٢م.

### • ابن فتيبة

الشعر والشعراء ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، د/ت،

# • أبوالفرج الأصفهاني

الأغاني، تحقيق على السباعي وأخرين، إشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم، مؤسسة جمال للطباعة والنشر.. ج/٢٢، بيروت، د/ت.

## • أوتمار

ديوانه، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبه عزام، دار المعارف، مصر (د/ت)

#### إنتاج (المكتوب صوتا وراسة محصم (في إبراع الصوت في النص الأوبي)

# • أبوهلال العسكري

الصناعتين، تحقيق على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي.

# • التبرينري

الوافي في العروض والقوافي، تحقيق عمر يحي وفخر الدين قباوة، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٩٧٩م.

# • التنوخي

أبويعلي عبد الباقي عبد الله بن المحسن، كتاب القبوافي، تحقيق عبوني عبد الرءوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٩٧٨م.

# • الخطيبالقنرويني

الإيضاح في علوم البلاغة، تصحيح ، محمد عبد المنعم خفاجة، دار الكتاب اللبناني .

# • الأخفش

أبو الحسن، القوافي، تحقيق أحمد راتب النفاخ، بيروت، ١٩٧٤.

### • الرانري

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق ودراسة بكر شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٥م.

### • الفريزدق

ديوانه، ضبط معانيه وشروحه وأكملها ـ إليا الحاوي ـ دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط ١٩٨٢، م.

# • المتنبي

ديوانه، شرح البرقوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١،١٠٠١م.

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة • و (ني إبراع الصوت ني النص الأوبي )

# • المرنزباني

معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، منشورات: مكتبة النورى، دمشق . د/ت.

# • الينزېدي محمد بن العباس

المراثي- مرات وأشعار في غير ذلك- تحقيق محمد نبيل طريفي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د/ت.

# • أحمد مطلوب

أساليب بلاغية" الفصاحة والبلاغة والمعاني. " بيروت، لبنان، ١٩٨٠م.

# • أمرشيبال ملكيش

الشعر والتجربة، ترجمة سلمي الخضراء الجيوشي، دار اليقظة العربية، بيروت: ١٩٦٣م.

### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

# • إنعام نوال عكاوي

المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والبديع)، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٢م.

# • أوستين والرين ومرينيه ويليك

نظرية الأدب، ترجمة محيى الدين صبى، مراجعة حسام الخطيب، طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، سوريا، ١٩٧٢م.

### • جرير، ديوانه،

تح/محمد إسماعيل الصاوي، مكتبة النوري بدمشق، الشركة اللبنانية، بيروت، د/ت.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبى )

# • جومرج سانتانا

الإحساس بالجمال، تحقيق محمد مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د/ت.

### • جونڪوين

بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة.

### • جون ڪوهن

بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، ط١٩٨٦، م.

### • حسن عباس

خصائص الحروف العربية ومعانيها: دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، ١٩٩٨م.

#### • خالدة سعيد

إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

إيقاع الشوق والتجاذب، بحث منشور في مجلة مواقف، العدد ٦ السنة الثانية من كانون الثاني ١٩٧٠م.

### • مرومان پاڪبسون

قضايا الشعر، ترجمة معمول الولي مبارك حنون، دار توبفال للنشر، ط١، المغرب ١٩٨٨م.

### • سعد الدين كليب

وعي الحداثة: دراسة في جمالية الحداثة العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، ١٩٩٨م.

## • سعد مصلوح

دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٠م.

# • سميرأبوحمدان

الإبلاغية في البلاغة العربية،منشورات عويدات الدولية، بيروت-باريس، ١٩٩١م.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبى)

### • سميرستيتية

منهج التحليل اللغوي في النقد الأدبي، مجلة المستنصرية، العدد (١٦) ١٩٨٨م.

# • عبد الفتاح عثمان

دراسات في علم البديع، مطبعة دار الهاني للطباعة، شبرا الخيمة ، مصر:١٩٩٢م.

## • عز الدين إسماعيل

الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر. ١٩٧٦م.

# • عبد الفتاح لاشين

البديع في ضوء أساليب القرآن، مكتبة الأنجلو المصرية، ط١، ١٩٨٦م.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة محسم (في إبراع الصوت في النص الأوبي )

### • عبدالكربم مجاهد

الدلالة اللغوية عند العرب، الدار البيضاء، د/ت.

### • عبدالكربم مجاهد

مقال: الدلالة الصوتية والصرفية عند ابن جني ، مجلة الفكر العربي، بيروت، العدد (٢٦)، ١٩٨٢م.

# • فانترالشرع

جمالية التكرار وفاعلية تنوع الصيغ " قراءة في مجموعة: ماء الياقوت " للشاعر: عبد القادر الحصني ، جريدة الأسبوع الأدبي، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد: ٨٢٠٠ لسنة: ٢٠٠٢م.

# • حڪلود ليفي شتراوس

الأسطورة والمعنى، تحقيق وتقديم: شاكر عبد الحميد، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٦م.

## • مأنرن الوعس

نظرية تحليل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي، مجلة شهرية تصدر عن الحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد (٣٦١)، أيار، ٢٠٠١م.

# • مایکلدوخرین

بحث بعنوان "الشعري"، منشور في مجلة الفكر العربي المعاصر، ترجمة: نعيم علوية، العدد العاشر، شباط، ١٣٨١هـ

### • محمد العمري

الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية " نصو كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية " منشورات دراسات : سال، طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ط الأولى،١٩٩١م.

#### إنتاج المكتدب صوتا وراسة للله الله المراع الصوت في النص الأوبي )

### • محمد النويهي

قضية الشعر الجديد، مكتبة الخانجي، دار الفكر، ط١، ط٢، ١٩٧١م.

# • محمد الهادي الطرابلسي

خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية،١٩٨١ م.

# • محمد مفتاح

تحليل الخطاب الشعري " استراتيجية التناص". المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، ط ١٩٨٦.٢م.

### • نانرك الملاكة

قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت. ط٥، د/ت.

# • يومري لوتمان

تحليل النص الشعري: بنية القصيدة، ترجمة وتعليق محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر

# • يوسفعبد الله الجوارية

التنغيم ودلالته في العربية، مجلة الموقف الأدب، مجلة شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد:٣٦٩، كانون الثاني، ٢٠٠٢ م.

#### إنتاج المكتوب صوتا وراسة ---- (في إبراع الصوت ني النص الأوبي )

S. McIneden Meaning Rhetorical Structure and

Discourse Organization in Myth Analyzing Discourse: Text

and Talk Georgetown University Press Washington D.C.

1982

J. Molno et J. Tamine Intoroduction a l'analyse linguistique de la poesie Paris 1985

**→** 190 **→** →



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net